

المماليك المفترى عليهم (٢)

سيْفُ الدّين قلطرْ قُلطُرْ قَاهر المغول

نورالدين خليل

#### الإهداء

# إلى شهداء الحملة الصليبية الأمريكية

#### تمهيسد

هذا هو الكتاب الثانى فى سلسلة (المماليك المفترى عليهم) ، بعد صدور الكتاب الأول : شجرة الدر ، قاهرة الملوك ومنقذة مصر .

وتحاول هذه السلسلة تناول الحقبة المملوكية في مصر والشام ، وتجليسة سير وتراجم عظام المماليك من ذوى الخطر، والتذكير بأدوار هم الرائعة المضيئة التي يشرق بها التاريخ العربي والإسلامي . وعلى ذلك فإن هذه السلسة تهدف إلى إبراز تساريخ العرب والمسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي في مصر والشام . وتكاد تقتصر تلك الفترة بوجه على أخطر حدثين داهما الأمة الإسلاميسة ، وكانا وبالا على التاريخ الإنساني كله .

الحدث الأول ، وهو الأخطر، الحملات الصليبية التي أطلقتها أوروبا المسيحية في القرن الحادي عشر ، فانحرفت عن بغيتها المعلنة ، ألا وهي تحرير الأراضي المقدسة وقبر الرب من الكفرة المسلمين ، وانقلبت إلى لهو وعبث طوال ما يقرب من ثلاثة قرون ، عانت فيها الإنسانية معاناة كبيرة ، وأزهقت أرواح كثيرة ، وسالت دماء غزيرة ، طوال ما يقرب من ثلاثة قرون ، بل عاني فيها مسيحيو الشرق الأرثوذوكس من بني عقيدتهم المسيحيين الكاثوليك معاناة بالغة ، واستبيحت الكنيسة الشرقية في القسطنطينية وخينقت ، واستبيلت بالكرسي الكاثوليكي لفترة من الزمان .

وكانت المحصلة النهائية بعد انتهاء الحملات الصليبية وطرد آخر جندي صليبي مسن الشرق أن استفادت أوروبا أكبر الفائدة ، إذ كانت الحضارة الإنسانية مركزة لدى العسرب المسلمين ، والقليل لدى بيزنطة الأرثوذوكسية التى كانت هى الأخرى تأخذ وتتعلم وتتطسور

من الحضارة العربية الإسلامية . فكانت الحروب الصليبية بمثابة الجسر الذي عبرت عليه الحضارة الإنسانية من بلاد العرب إلى أوربا . وعلى ذلك فإن الحضارة الأوروبية الحالية قد ولحدت في القرن العاشر في المهد العربي الإسلامي ، ثم شبت عن الطوق وأصبحت على ما هي عليه الآن .

وانتهت الحملات الصليبية بمجئ المماليك ، وكأنما كانت تلك النهاية على موعد مجئ المماليك . ومن الحق أن الحملات الصليبية كان لها أن تنتهى فى وقت من الأوقات ، غير أن الفضل يرجع إلى المماليك فى اجتثاث شأفة الصليبية والصليبيين من الشرق العربى. على أنه بانتهاء الحملات الصليبية هذه فى بداية القرن الثالث عشر فإنها دخلت فى فترة بيات طويلة ، طالت حتى القرن العشرين ، ثم بعث من جديد . فالحملات الصليبية إذن لم تمت ولم تذهب إلى غير رجعة كما يظن البعض من الجاهلين والمتعالمين ، لكن هذا حمديث أخسر ليست هذه الصفحات مجالا مناسبا للإسهاب فيه .

والحدث الثانى الذي يعد علامة من علامات الحقبة المملوكية هو بروز القوة المغولية وانطلاقها من أقاصى آسيا واندفاعها غربا كالإعصار المدمر واجتياحها لكل ما تجده أمامها، إلى أن أوقفها بطل هذا الكتاب، ثم أجهز عليها المماليك من بعده وطردوها من العالم العربى كله.

ومما لا شك فيه أن التاريخ أهمل المماليك ولم يعط الفترة المملوكية هذه حقها من البحث والتمحيص ، وفي ذلك ظلم للمماليك برغم أعمالهم المضيئة الباهرة ، وأياديهم الكريمة المبهرة ، وإنجازاتهم الخارقة الجبارة ، وسيرتهم العطرة السيارة .

كما أن المؤرخين، القدماء منهم والمحدثين ، انشغاء اعن المماليك بغيرهم ، وأغدقوا صنوف المديح والإطراء على الخلفاء والأمراء ، على اختلافهم وتنوع دولهم ، فدلا نكد نعثر على ما يذكر للمماليك العظام ، برغم ما أسدوه للعرب والمسلمين ، بل وللإنسانية من أيادى لا تقل عما قدمه غيرهم من عواهل الخلفاء والأمراء ، الإ القليل منهم .

كما أن أغلب المؤرخين الغربيين ، من المحاقدين على الإسلام ، يجدون متنفسا لأحقادهم الدفينة في تزييف التاريخ وحقائقه وأحداثه ، فهناك على سبيل المثال من يتجاهل شجرة الدر، وهي أول سلاطين المماليك ، ولو حتى بإشارة عابرة ، وإنما يعتبر زوجها عز الدين أيبك أول سلاطين المماليك . وهناك فئة من الكتّاب العرب الذين يستهدون بما يكتب الغربيون وينقلون عنهم نقلا أعمى، بل ويدافعون عنهم وعن آرائهم، متناسين أن الغرب أخذ عن مؤرخينا القدماء .

إن تناول التاريخ المملوكي وغيره من ماضي أمجاد مصر وأبطالها ، وهم كثير ، واجب قومي يتعين تيسيره للأجيال الصاعدة ، كي تتخذ من أبطاله مثلا يحتذى . فالأمم تقوم على سواعد أبنائها وعقولهم وضمائرهم ، وما لم تطلع أجيال المستقبل على الأمجاد الماضيه ، فمن أين تُستمد الغيرة ، وتستلهم العبرة ، وأنّى لتلك الأجيال أن تدفعها الحمية ، وإلى ماذا تتطلع ، إلا أن تنساق وراء الغث مما تحمله التيارات المضللة ، والمغريات المنحرفة ، والممغويات المريضة ، وما يطلقون عليه من حضارة هي في حقيقتها قشرة مادية لامعنى لها في تطور التفكير الإنساني، بل تخفي وراءها عقولا خربة ، وضمائر خاوية ، وأفئدة ترعى فيها الديدان .

وما أحوجنا ، في هذا القرن الحادى والعشرين الذي نشهده ، إلى أمثال المماليك العظام اليستردوا القدس الشريف السجين ، ويذودوا عن أطفال فلسطين ، ويحرروا أرض الإسلام والعروبة من نير الذل والعار، ويذيقوا الصليبيين الجدد كأسهم المعتقة التي ذاقها أجدادهم قبل ألف عام .

ونظرا للأهمية البالغة لهذين الحدثين في الحقبة المملوكية ، خاصة الحدث الأول المتعلق بالحملات الصليبية ، ولمزيد من الإفادة والإيضاح ، فقد حرصنا على أن يشتمل كل كتاب من كتب هذه السلسلة على فصلين لا يتغير محتواهما إلا فيما ندر ، هما "المماليك" و"الخلفية التاريخية"، وسيجد القارئ في هذين الفصلين منشأ المماليك وبروز دولتهم ، والتحالف الشرير بين الصليبيين والمغول. وما هذا التكرار إلا لحرصنا الشديد على تجلية أحداث تلك الحقبة التاريخية وما حوته من أحداث جسام لها أخطر الأثر على العروبة والإسلام في ذلك الوقت ، فضلا عن حرصنا على إتاحة الفرصة لشتى القراء المتعطشين لمعرفة الحقائق المملوكية والصليبية في مهديهما.

والله سبحانه وتعالى هو الموفق .

ربيع الأول ١٤٢٥هـ / ابريل ٢٠٠٥م

نورالدين خليل

### الفصل الأول

# من هم المماليك ؟

- ١ ماذا نعرف عن المماليك؟
  - ٢ نشأة المماليك
- ٣ العبيد في مختلف الحضارات
- ٤ الإمام العزعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
  - دولــة الممـاليك
  - ٦ المماليك البحرية
  - ٧ المماليك البرجيـة

#### **소소소소**

#### ١ - ماذا نعرف عن المماليك

"ويل للأموات من الأحياء". مقولة صادقة في كل زمان ومكان ، ونوازع الشرطاغية في الإنسان على نوازغ الخير فيه من قديم الأزل ، إلا من رحم ربى . وإنك لتبذل جهدك ، وتسعى سعيك في العثور على ما يتناول المماليك وإنجازاتهم ، وتبحث عنهم وعن أخبارهم فيما يتاح لك من كتب ، فلا تكاد تعثر على مرّادك . وإنما تجد العوام يقطّبون ويعبسون إذا تصادف وأن جاء ذكر المماليك وكأن لعنة لحقت بهم .

وهناك من يصف بناء أهرامات فراعين مصر بأنه من أعمال السّخـرَة والعبوديــة ، وتنطلق ألسنة حداد تلعن هؤلاء الملوك والفراعين ، وتخترع القصص حــول آلاف العمــال الذين قضوا نحبهم تحت الشمس المحرقة ، وتتهال اللعنات على جبروت الفراعنة من أجل بناء مقبرة يدفن فيها الملك . ويتناسى هؤلاء ما كان يكنله قدماء المصريين ملن تبجليل وتعظيم لملوكهم ودياناتهم ومعابدهم ؛ وبالمثل ، هناك من لا يعرف عن المماليك سوى أنهم عبيد ، وفي أيامنا هذه يأنف الكثير من ذكرهم ويزدرونهم ويتباكون على مصر أيام حكم المماليك . وتبلغ الأمور ذروة سخريتها عندما تسأل أحدهم عمّا يعرف عن شجرة الدر مثلا ، فيردد من فوره "القباقيب" ، إشارة إلى الوسيلة التي قــنـل بها زوجها عز الدين أيبك ضربا "بالقياقيب" ، ولو سألته من هذا الذي قتلوه بالقياقيب وما اسمه ؟ أطرق صامتا . وإن سألته عمًا يعرفه عن شجرة الدر بخلاف تلك "القباقيب" لا تحظى منه بسوى الصمت ، أو اللجلجة . هذا مثل من أمثلة عدة عما لحق بالمماليك من ظلم الجهالة والجهال . ولو سألته عمن فتح "عكا "، ينظر إليك في بلاهة خبيثة ثم يتكلُّف الجدية ويتمتم متلجلجا: عكاً .. نابلیون ..

هذه مجرد أمثلة عمّا لحق بالمماليك من ظلم بيّن . وليس هناك من شك في أن الشرق العربي الإسلامي في حاجة ماسة لأن يعيد كتابة تاريخ هذه الفترة المملوكية الباهرة ، حتى تعود للأمة أمجادها الغابرة ، خاصة وأن أعداء الأمة الإسلامية سواء في الشرق أو في الغرب قد بدأوا ينهشونها في شراسة بينما يرفعون شعارات جوفاء ومقولات عرجاء عن حريات لا يفهمونها، وخاصة حقوق الإنسان التي يتشدوق بها .

#### ٢ - نشاة المماليك

تلقتهم الحياة عابسة ، ومدت إليهم يدا خشنة ، وشاءت أن تلطم طفولتهم ، فحرمتهم حنان الأم ودفء العائلة ، وأطلقت يد النخاسين تختطفهم من ذويهم أو تلتقطهم بعد أن قضى العائل أو العائلة في الحروب ، وتلقى بهم من تاجر إلى آخر ، ومن مكان إلى غيره . والوجوه البريئة الخائفة، تُجمع كالخراف ، تمضى نهارها وكأنها قطيع ، وقد غرس فيها الخوف طاعة عمياء ، وتلبية للأوامر خرساء ، إلى أن يغلبها النوم فستفترش الأرض، ويتكور البعض على البعض .

وسرعان ما يعتاد الأطفال خشونة الحياة ويألفون جفاءها ، وتمضى بهم الأيام سيرتها ، وبينا هم يشبّون عن الطوق يهدأ لهم وجه الحياة ، ويشغلهم آمروهم أو مالكوهم فى المران والنسزال، والفروسية والقتال ، وإذا هم فوارسا وجنودا ، يعرفون أن سلطانا أو أميرا يملكهم وأن طاعتة واجبة، وعصيانه نائبه ، فهو الذى يعولهم ويعلمهم ، وله الفضل فيما هم عليه من شتى النعسم .

ويروى لنا التاريخ متى بدأت تلك النخاسة ، يخبرنا أنها بدأت فسى القرن التاسع الميلادي ، عندما كان النخاسون يختطفون الأطفال من عائلاتهم ، أو يجمعون من قرن أباؤهم وذووهم في الحروب ، وفي بعض الأحيان القليلة يتركهم الوالدان من إملاق ، إدا كان الفقر شديدا وبالحياة خصاصة وعوز ، وكان النخاسون يجمعون الأطفال من بلاد القوقان أو التركستان أو غيرها كي يصبحوا جنودا مملوكين لمن اشتراهم .

وكان أكثر السلاطين اقتناء للمماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب (١٢٤٠ – ١٢٤٩ م) الذي وجد في ذلك وسيلة ناجعة لحماية سلطنته في حروبه مع الصليبيين وفي صراعه مع أبناء عمومته من الأيوبيين . وتشاء الأقدار أن تستهل زوجته شجرة الدر دولة المماليك وتتربع على عرش السلطنة في مصر لتصبح أول سلاطين المماليك ، والمرأة الوحيدة التي جلست على عرش السلطة على مدى التاريخ الإسلامي كله ، ثم أفسحت الطريق للمماليك ليحكموا مصر وسوريا وينشئوا دولة المماليك .

كما يحدثنا التاريخ أن قصة المماليك بدأت في بغداد في عهد الخليفة العباسي المستعصم (٨٣٣ – ٨٤٢ م) وسرعان ما انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي . كما يروى لنا كيف تعلم المماليك انتزاع حقوقهم ورفاهيتهم اغتصابا ، وكيف كانوا يستغلون ما مُنحوا من سلطة عسكرية وسياسيسة ليسيطروا على البلاد وعلى السلطات الشرعية ، إلى أن وقعت الخلافة نفسها بعد عهد المستعصم في قبضة أمراء المماليك . على أن الخلافة ذاتها كانست باقية كرمز للسلطة الشرعية ، أما السلطة الفعلية فكانت في أيدى أمراء المماليك ، عنى أيراء المماليك ، عنززها كتائب مملوكية أ تُون تدريبها وتعليمها فباتت تدين بالولاء لقدادتها . وبحلول القرن الثالث عشر الميلادي بلغت قوة المماليك ذروتها وأحكموا قبضتهم على البلاد في كل

من مصـر وسوريا ، وكذلك الهند التي كان لابد للسلطان فيها من أن يكون بالضرورة من المماليك أو من ورثتهم .



#### ٣ - العبيد في مختلف الحضارات

وعلى ذلك ، فالمماليك أناس يملكهم غيرهم ، وهي تسمية أخف وطأة من لفظ العبيد أو الأرقاء ، وهي مصطلحات لم يكن رجال الفكر يرون فيها إهانة أو ازدراء : ونثبت هنا مختلف الآراء حيال العبيد :

أرسطو: يرى ذلك الفيلسوف الكبير، ذو العقل الجبار، صاحب الأقوال الكبيرة الخطيرة، أن البعض قد خلقوا للعبودية لأنهم يعملون كالآلات ويديرهم المفكرون الأحرار.

العبيد من حق المواطنة ، وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار سواء من أسيادهم أو الأسياد الغرباء .

الحضارة اليونانية: أباحت وشرعت نظام الرق في شكليه العام والخاص .

اليهودية : أباحت الرق الذي كان واسع الإنتشار في العالم المعروف على وجه التقريب .

المسيحية: سارت على نهج اليهودية فأباحت الرق ولم تحرمه وأمرت العبيد بالطاعة لأسيادهم كما يطيعون المسيح. وجاء في العهد الجديد من الكتاب المقدس:

"أيها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح" (الرسالة إلى أهل افسس ٦: ٥)

الإسلام: لكن الإسلام هو النظام الدينى الوحيد الذي لـم يـبح الـرق ، وتـنص شريعتـه على أن العتق كفـارة للذنوب ، وتنص قلبا وقالبـا على الكثير من المنافذ التـى

تؤدى إلى التخلص من هذه الظاهرة القديمة . وورد عتق الرقيق أو (تحرير الرقبة ) في القرآن الكريم في أربع كفارات : القتل الخطأ ، واليمين الكاذب ، والظيهار ، ثم تتويج للسعى في الحياة على إجمالها :

١- "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ..." (النساء) (١ : ٩٢)

٢- "لا يؤ اخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤ اخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام
 عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ..."

(المائدة ) (٥ : ٨٩)

۳ – "والذين يظاهـــرون من نسائهـم ثم يعــودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبــل أن يتماسا ..."

٤ - " فلا اقتحم العقبة \* وما أدراك ما العقبة \* فك رقبة \* أو إطعام فــــى
 يـــوم ذى مسغبة ... "

على أننا نورد فيما يلى حادثة أوردها عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه "أنمة الفقه التسعة" حدثت في مصر مع المماليك ، أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب ، تلقى مزيدا من الضوء على نظرة المجتمع إلى المماليك قبل أن يعظم شأنهم ، وقبل سنوات قلائل من قيام دولتهم .

#### **소소소소**

#### ٤ - الإمام العزعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام

كان الإمام العزعز الدين بن عبد السلام قاضى القضاة فى دمشق، ليس هناك من هو أفقه منه فى زمانه . وتحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين وسلمهم مدينة صيدا وبعض المدن الأخرى فى فلسطين وقلعة الشقيف ، فقاومه الإمام عز الدين واعتلى المنبر وأعلن خيانة سلطان دمشق ومن والاه من أمراء الشام ، وحرض الناس على خلع طاعته ، وانضم إليه الشيخ ابن الحاجب وأصدرا فتوى بخيانة السلطان وخلع طاعته . وانتهى الأمر بالإمام عز الدين إلى مغادرة دمشق وحل بمصر، حيث استقبله الملك الصالح نجم الدين أيوب وأكرم وفادته وعينه إماما وخطيبا لجامع عمرو . وسرعان ما عينه قاضيا للقضاة .

وما لبث الشيخ أن لاحظ أن أمراء مصر وقادة الجيش من المماليك الأرقاء اشتراهم السلطان صغارا وتعلموا اللغة العربية وعلوم السدين الإسلامي وليسوا أحرارا وليس لهم حقوق الأحرار ، ومن ثم ليس لهم أن يتزوجوا حرائر النساء ، ولا يحق لهم البيع والشراء والتصرف كالأحرار وإنما كما يتصرف العبيد .

وانزعج السلطان واضطربت الأمور مع المماليك ، فهجرت الزوجات فراش الزوجية ، وتراجع التجار عن صفقاتهم مع المماليك ، وراح الصبية ينادون أمراء المماليك في الطرقات بالعبيد برغم الهبسة

والمنصب . ويورد السيوطى فى "حُـسن المحاضرة" تلك الأوضاع قائسلا :

تصدى الشيخ عز الدين لبيع أمراء الدولة من الأتراك ، وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين ، فعظم الخطب عندهم والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعما ولا شراء ولا نكاحا ، وتعطلت مصالحهم بذلك ، وكان من جملتهم نائب السلطنة ، فاستثار غضبا ، فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال الشيخ : نعقد لكم مجلسا وننادى عليكم بالبيع لبيت مال المسلمين . فرفعوا الأمر السي السلطان ، فبعث إليه فلم يرجع ، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه ، فانز عج النائب وقال : كيف ينادي علينا هذا الشيخ ونحن ملوك الأرض؟ والله لآضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته والسيف مسلول في يده ، فطرق الباب ، فخرج له ولد الشيخ فرأى من نائب السلطان ما رأى ، وشرح له الحال ، فما اكترث لذلك وقال : يا ولدى ، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله . ثم خرج فحين وقع بصره علمي النائب ، يبست يد النائب ، وسقط السيف منها ، وأرعدت مفاصله ، فبكي وسأل الشيخ أن يدعو له ، وقال : يا سيدي إيش تعمل ؟ فقــال الشـــيخ : أنادي عليكم وأبيعكم ويحصل عتقكم بطريق شرعي . فسأل النائب : فسيم تصرف ثمننا ؟ فقال : في مصالح المسلمين . فسأل النائب: ومن يقبضه ؟ فرد الشيخ: أنا .

وانصرف النائب وأخبر السلطان الذى رفض ذلك البيع . لكن الشيخ أنكر تدخل السلطان فى القضاء ، وجمع أمتعته وأهل بيته ، ووضعهم على حمير ، وعزم على الرحيل . ورافقته جموع حاشدة باكية متوعدة ، وكاد الأمر أن يصير إلى ثورة . وأسرع السلطان على فرسه وشق الجموع الغاضبة وتلطف مع الشيخ قائلا : يا إمام ، لا تفارقنا . عُد ، واصنع ما بدا لك .

وعاد الشيخ وسط تهليل الحشود ، وجمع السلطان المماليك وأمراء القلعة وعرضوا في مزاد ونادى الشيخ عليهم وغالى في ثمنهم ، إلى ان امتنع الحاضرون عن المزايدة ، فتقدم السلطان ودفع ثمنهم من مالسه الخاص واشترى جميع أمراء الماليك وأعتقهم ، فأصبحوا أحراراً.

حدث ذلك قبل سنوات قلائل من قيام دولة المماليك ، وربما كانت تلك الحادثة مسن العوامل التي جعلتهم يسارعون إلى اغتيال توران شاه وتنصيب شجرة السدر سلطانة (أم خليل) عقب وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب ، واغتيال إبنه ووريثه توران شاه، وإن كانت هناك عوامل أخرى إلى جانب تلك الحادثة . ومن استقراء تاريخ المماليك مسن اليسير أن نلاحظ أنه لم يكن هناك نظام موضوع أو عرف متبوع لتولى السلطنة فيما بينهم ، وإنما كان الأقوى هو الذي يجلس على عرش السلطنة كما سنرى في الصفحات التالية عند الحديث عن قيام دولة المماليك .

#### ٥ - دولـة المماليك

مر بنا أن قصة المماليك كانست قد بدأت في بغداد في عهد الخليفة العباسي المستعصم (٨٣٨-٢٤٨م) وسرعان ما انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي . كما مر بنا كيف تعلم المماليك انتزاع السلطنة اغتصابا ، واستغلال ما كان بأيديهم من سلطة عسكرية للسيطرة على البلاد وعلى السلطات الشرعية . وبحلول القرن الثالث عشر الميلادي بلغت قوة المماليك ذروتها وأحكموا قبضتهم على كل من مصر وسوريا .

كما مر بنا أن شجرة الدر بدأت دولة المماليك بعد وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ١٢٥٠م وتربعت على عرش السلطنة في مصر لتصبح أول سلاطين المماليك ، والمرأة الوحيدة التي جلست على عرش السلطة على مدى التاريخ الإسسلامي كلمه ، شم أفسحت الطريق للمماليك ليحكموا مصر وسوريا وينشئوا دولة المماليك .

ولقد اعتاد المؤرخون على تقسيم التاريخ المملوكسى إلى فترتين : يطلقون على مماليك الفترة الآولى المماليك البحرية (١٢٥٠- ١٣٨٢م) ، وعلى مماليك الفترة الثانية المماليك البرجية (١٣٨٠- ١٥١٧م) . وليس هناك من سبب لهذه التسمية إلا أن المماليك البحرية كانوا يقيمون في جزيرة الروضة في نهر النيل (أو بحر النيل) ومسن هنا جاءت التسمية ، وأما المماليك البرجية فكانوا يقيمون في برج القلعة بالقاهرة .

ولقد تواصلت دولة المماليك في مصر وسوريا لأكثر من قرنين ونصف من الزمان ، يحددها المؤرخون بفترة مقدارها ٢٦٧ سنة ، تعاقب عليها ما لا يقل عن ٤٥ سلطانا من المماليك ، وأفلح البعض منهم في إنشاء أسر حاكمة ، أشهرهم السلطان قلاوون الذي حكم في

الفترة من ١٢٧٩ إلى ١٢٩٠م ، وحكمت ذريت بفترتى انقطاع حتى سنة ١٣٨٢م ، وتتابع من ذريته على حكم مصر أربعة عشر سلطانا . وبعد الإنتصار المملوكي على المغول في معركة عين جالوت الشهيرة عام ١٢٦٠م بقيادة السلطان قطز، استولى بيبرس الأول على السلطة ، وهو بحق المؤسس الحقيقي لدولة المماليك ، إذ نشط في حروب ضد بقايا الصليبيين ونجح في القضاء عليهم في فلسطين وسوريا ، وطارد المغول ، وحكم حتى علم ١٢٧٧م .

وتشاء الأقدار أن تبتسم الحياة للمماليك بعد عبوسها الأول ، وتجعل منهم قادة عظام تحققت على أيديهم أجل وأهم وأعظم إنجازات ذلك العصر ، من طرد الصليبيين تماما مسن الشرق ، إلى صد الإجتياح المغولى الذى لم يقف فى طريقه أي حاكم فى أي بقعة مسن أقاصى الشرق وحتى حدود مصر وفى داخل أوروبا ، أي القارة الآسيوية بكاملها على وجه التقريب وأجزاء من شرق أوربا واستحقوا بذلك جميل الأمة الإسلامية والعربية وعرفانها، بل والأمة الأوروبية كذلك . لقد أنقذ المماليك الحضارة الإسلامية والعربية من الدمار.

ليس هذا وحسب ، وإنما احيوا الخلافة التي قضى عليها المغول عام ١٢٥٨ ، ونصر ونصر الله ونصر المعالية تحت رعايتهم في القاهرة ، وأصبحوا أوصرياء على حكام المدينتين المقدستين ، مكة المكرمة والمدينة المنورة . ولم تكن انتصاراتهم العسكرية الباهرة لتتحقق لولا تشجيعهم وتقويتهم لإقتصاد بلادهم ، وتبنيهم للصناعات والحررف ، وكانوا حريصين على أن تبرز مصر كمركز للطريق التجاري الرئيسي وللتجارة العابرة بين الشرق وبلدان البحر المتوسط .

بيد أنه لكل بداية نهاية ، ولكل هدف غايسة . ولكل شروق غروب ، إذ بسدأت هذه الشعلة المملوكية المضيئة تخبو شيئا فشيئا بعد وفاة الملك الناصر (١٢٩٣ – ١٣٤١م) ، ولم يجد المماليك من يخلف الملك الناصر في قوته وعظمته ، وسرعان ما انطفات تلك الشعلة المملوكية وذهب ضوؤها عام ١٥١٧م عندما هزم السطان سليم الأول العثماني السلطان المملوكي طومان باي الثاني في معركة الريدانية القريبة من القاهرة ، وبعد أن هزمهم أيضا في معركة مرج دابق شمالي حلب عام ١٥١٦م . وهكذا انتهت دولة المماليك كقوة عسكربة وسياسية . وبدأ عهد الإمبراطورية العثمانية في الأراضي التي كانت تدين للمماليك سواء في مصر أو في الشام .

أما بقايا المماليك من الأمراء الأقل شأنا وعائلاتهم وذويهم ، فقد سارت بهم الحياة سيرتها ، يعيشون في مصر بلا فعالية حقيقية ، لا يكاد يرد لهم ذكر في صفحات التاريخ ، حتى أواخر القرن الثامن عشر ، عندما هبط نابليون في مصر ، وظن بقايا المماليك أنهم قادرون على التصدى له . والمعروف أنه بعد رحيل الحملة الفرنسية من مصر، تولى محمد على باشا حكم مصر . وهكذا عاودت الحياة عبوسها ، كما فعلت بادئ الأمر، فقضى على باشا حكم مصر على باشا (١٨٠٥ - ١٨٤٨ م) في مذبحة القلعة الشهيرة .

#### **소소소소**

## 7 - المماليك البحرية

| فترة السلطنة             | سلاطين المماليك البحرية                      |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| ، ۱۲٥م                   | ٠١- شجرة الدر (سلطانة)                       |
| ١٢٥٧ -١٢٥٠               | ٠٠٠ أيبــك (المعز عــزالدين)                 |
| ١٢٥٧ - ١٢٥٧م             | ٠٣- على بن أيبك (المنصور نورالدين)           |
| ١٢٦٠ - ١٢١٦              | ٤٠- قطر (المظفر سيف الدين)                   |
| . 771- 777.              | ٥٠- بيبرس الأول البندقدارى (الظاهرركن الدين) |
| ۱۲۷۷ - ۱۲۷۷م             | ٠٦- بركة خان (السعيد بن الظاهر بيبرس)        |
| ۱۲۷۹م                    | ٠٠٧ سلامش (العادل بدر الدين بن الظاهربيبرس)  |
| ۲۷۹۱ - ۲۲۱م              | ٠٠٨ قلاوون (المنصور سيف الدين)               |
| ۱۲۹۰ - ۱۲۹۰              | ٩ خليل (الأشرف صلاح الدين بن قلاوون)         |
| ٣٩٢١- ١٩٩٢م              | ١٠- الناصر محمــد (بن قلاوون)                |
| ١٢١٥ - ١٢١٦م             | ١١- العادل كتبغا (العادل زين الدين)          |
| ۱۲۹۳ - ۱۲۹۲ <sub>م</sub> | ١٢- المنصور لاجين (المنصور حسام الدين لاجين) |
| ۱۳۰۹ – ۱۳۹۹              | الناصر محمد بن قلاوون (مرة ثانية)            |
| ١٣١٠ - ١٣٠٩م             | ١٣ - بيبرس الثانى الجاشكير (المظفرركن الدين) |

| ۱۳۱۰ - ۱۳۲۱م   | الناصر محمد بن قلاوون (مرة ثالثة)                 |
|----------------|---------------------------------------------------|
| ١٣٤١م          | ١٤ - أبوبكر بن الناصر محمد (المنصورسيف الدين)     |
| ۱۳۶۱ - ۲۶۳۱م   | ١٥ - كوجك بن الناصر محمد (الأشرف علاء الدين)      |
| ١٣٤٢م          | ١٦- أحمد بن الناصر محمد (الناصر شهاب الدين)       |
| ۲۱۳۴۰ - ۱۳۴۲   | ١٧- إسماعيل بن الناصر محمد (الصالح عماد الدين)    |
| 1750 - 1750م   | ١٨- شعبان الأول بن الناصر محمد (الكامل سيف الدين) |
| ۲۶۳۱ - ۲۶۳۱م   | ١٩- حاجي الأول بن الناصر محمـــد                  |
| ١٣٥١ - ١٣٤٧    | ٢٠- الحسن بن الناصر محمد (الناصر)                 |
| ١٣٥١ - ١٣٥١م   | ٢١- صالح بن الناصر محمد (الصالح صلاح الدين)       |
| ١٣٥١-١٣٥٤م     | الحسن بن الناصر محمد (الناصر) (مرة ثانية)         |
| ۱۳۱۳ – ۱۳۳۱م   | ٢٢- محمد بن حاجى (المنصور صلاح الدين)             |
| ۳۲۳۱ – ۲۳۷۳م   | ٢٣- شعبان الثانى (الأشرف ناصر الدين)              |
| P1741 -1777    | ٢٤- على بن شعبــــان (المنصور علاء الدين)         |
| المهار المهارم | ٢٥- حاجي الثاني (الصالح صلاح الدين)               |

## ٧ - المماليك البرجيــة

| فترة السلطنـــة | سلاطين المماليك البرجية                  |
|-----------------|------------------------------------------|
| ۲۸۳۱ – ۱۳۹۸     | ٢٦- برقوق (الظاهر سيف الدين)             |
| ۱٤٠٥ - ١٣٩٨     | ۲۷– فرج بن برقوق (الناصر)                |
| ٥٠٤١م           | ٢٨- عبد الــعزيز بن برقوق                |
| ٥٠٤١٢-٢١٤١م     | فرج بن برقوق (مرة ثانيـــة)              |
| ۲۱۶۱۳ - ۲۲۱م    | ٢٩- الشيخ المحمودى (المؤيد أبو النصر)    |
| ١٤٢١م           | ٣٠ أحمد بن شيخ (المضفر)                  |
| ١٤٢١م           | ٣١- الظاهـر طــطر                        |
| ١٢١ - ٢٢١ ام    | ٣٢- محمد بن طيطر (الصالح)                |
| ۲۲۶۱ – ۱۶۳۸     | ٣٣- برسباى (الأشرف سيف الدين)            |
| ۱ ٤٣٨           | ٣٤- يوسف بن برسباي (العزيز جمال الدين)   |
| ۸۳۱۱- ۳۰۱۱م     | ٣٥- جقمــق (الظاهر سيف الدين)            |
| ٥٦ ٢ م          | ٣٦ عثمان بن جقمق (المنصور فخر الدين)     |
| ٣٥١٤ - ١٤٦٠م    | ٣٧- إينال العــــلاني (الأشرف سيف الدين) |
| ١٤٦١ - ١٤٦١م    | ٣٨- أحمد بن إينال (المؤيد شهاب الدين)    |

| ١٢١ - ٧٢٤ ١م          | ٣٩- خشقدم (الظاهر سيف الدين)                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ٧٢٤١ - ٨٦٤١م          | ٤٠ - بلباي المؤيدى (الظاهر سيف الدين)             |
| ٨٢٤ ١م                | ١٤ - تمريف (الظاهر)                               |
| ۸۲31- ۱٤٩٥م           | ٤٢ – قــايتبــاي (الأشرف سيف الدين)               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م | ٤٣- محمد بن قايتباي (الناصر)                      |
| ٧٩٤ ام                | ٤٤ - قسانصسوه (الظاهسر)                           |
| ١٤٩٧ – ٩٩١١م          | محمد بن قايتباي (ثاني مرة)                        |
| ۱۵۰۰ – ۱۵۸            | ٥٥- قــانصــوه (الأشرفي)                          |
| ١٥٠١ -١٥٠٠            | أ13- جنب للط (الأشرف)                             |
| ١٠٠١م                 | ٤٧ - ظومــــان باي الأولـــ (العادل)              |
| ۱۰۰۱- ۱۱۰۱م           | ٤٨ – قانصـــوه الغورى                             |
| ١٥١٧م                 | <ul> <li>٩ - طومان باي الثاني (الأشرف)</li> </ul> |

#### **소소소소소**

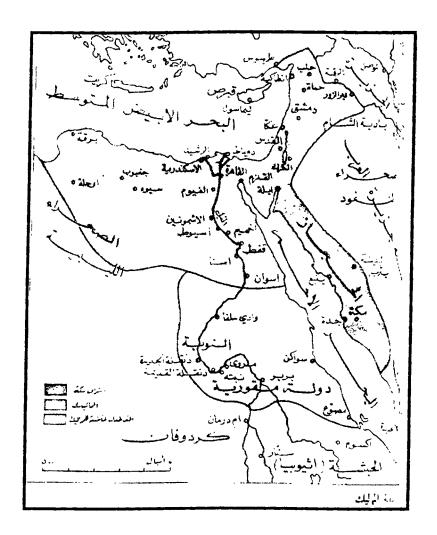

دولــة المماليـك في مصروسوريـا حوالي سنة ١٣٥٠م

# عَصْرُ المَمَاليكُ عَصَدِدُ المَمَاليكُ خلفيّة تاريخيّة

أولا \_ مقد مـة في المحلات الصليبية الثا \_ الإجتياح المغـولي

رابعا \_ التحالف الصليبي المغولي



#### أولا: مقدمــة

بدأ عصر المماليك سنة ١٢٥٠م . وكانت الحملات الصليبية قد تمكنت مسن إنشاء ممالكها وإماراتها بادئ الأمر في سنة ١٩٩٩م ، أي أن دولة المماليك بدأت بعد مضي حوالي ١٥٠ سنة تقريبا من بداية إنشاء الممالك الصليبية ، وخلال تلك الفترة تطورت الأوضاع وتغيرت وتبدلت .

وتزامن بدء التحرك المغولى من شرق آسيا مع بداية العصر المملوكى. ففى سنة وتزامن بدء التحرك المغول من شرق آسيا مع بداية العصر المملوكى. ففى ١٢٠٦ م تقريبا كان المغول قد انطلقوا غربا . وفى ١٢٠٨ م دخل المغول بغداد وخربوها ، ودخلوا دمشق بعد ذلك بعامين أي فى ١٢٦٠م . ومعنى ذلك أنه كان على دولة المماليك أن تتصدى لعدوين شرسين : بقايا الصليبيين فى استماتتهم لإسترجاع ما فقدوه بعد أن هرمهم صلاح الدين الأيوبى فى معركة حطين ، والمغول بجحافلهم الجرارة إلى قلب العالم الإسلامى .

وكانت بداية نهاية الوجود الصليبي في الشرق قد بدأت بانتصار صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين الفاصلة سنة ١١٨٧م، وبعد حوالي ٦٣ سنة من تلك المعركة بدأت دولة المماليك، أي بعد جيل واحد على وجه التقريب. ويعلم المطلعون على التاريخ وصروفه أن هذا الجيل شهد صراعات وخلافات الأسرة الحاكمة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين، مما ورد تفصيله في الكتاب الأول (شجرة الدر، قاهرة الملوك ومنقذة مصر).

وعلى ذلك فإن الخلفية التاريخية لدولة المماليك عموما وخاصة في بداية نشأتها ، تكاد تكون واحدة : الصليبيين ، والمغول ، والتحالف الصليبي المغولي . أما الخلفية التاريخية لكل من سلاطين المماليك الذين تتناولهم هذه السلسلة ، فتختلف في تفصيلاتها اختلاف تتأرجح شدته ونوعيته .

وتكاد الخلفية التاريخية في هذا الكتاب أن تقتصر على المغول فقط ، إذ كانت فترة حكم السلطان العظيم سيف الدين قطز أقل من سنة واحدة ، حقق فيها المعجزة التي أنقذت العالم الإسلامي ، بل العالم المعمور أنذك . ولا نتردد في التنويه بأن ذلك آية من الأيات ، ومعجزة من المعجزات . وصدق الله العظيم : "وما تشاؤون إلا أن يشاء الله" .

#### ثانيا: الحملات الصليبية

نحرص كل الحرص على التذكير بالحملات الصليبية ، كيف نشات ، ومن الندى أطلقها ، وأسبابها ، وتطورها على مدى ما يزيد على قرنين من الزمان .

وقد يتساعل البعض ، لـم كل هذا الحرص ؟ فالحملات الصليبية مضت وأصبحت في طى النسيان ، وهي الآن مجرد تاريخ مضى عليه ما يقرب من ألف سنة ، أما الآن ، فقـ د شب العقـل الإنساني عن الطوق ، فضلا عمـا قد يثيره ذكرها وتجديد أحداثها مـن بعـث لروح العداوة والفتنة افي هذا القرن الحادي والعشرين الذي بات العالم فيه قريـة واحـدة ، وحلت العولمة بين ظهرانينا كي تقرب لا أن تبعد ، وتوحـد لا أن تفـرق ، وأصـبحت الحضارة في ريعان شبابها ، ينتفع بها القاصي والداني في مشارق الأرض ومغاربها ، بعـد هذه الثورة العظيمة في سبل التواصل !

و لا نجد ما نصف به هؤ لاء سوى صفة واحدة من صفتين : السذاجة الجاهلة أو الخيانة المقنَّعة .

ذلك أن الغرب الصليبي عاد سافرا في هذا القرن العشرين يجابه عدوه التاريخي بعدما فرغ من عدوه الثانوي ، الشيوعية ، متمثلة في الإتحاد السوفياتي السابق . واستدار إلى عدوه الرئيسي ألا وهو الإسلام ، وها هو قد تمكن من السيطرة على العالم الإسلامي كله أو جلة . فبدأ بالتآمر على الخلافة الإسلامية ، وجند كمال أتساتورك ، وهو من يهود الدونمة – الأمر الذي يجهله سواد العرب والمسلمين – واتفق معه سرا في لوزان على الإطاحة بالخلافة الإسلامية ، وأفلح أتاتورك في مهمته سنة ٢٦٦م في أعقاب الحرب العالمية الأولى . ثم تبنى الغرب الصليبي سياسة فرق تسد ، فمزق الإمبراطورية العثمانية اللهي دول مستقلة ، ثم شرع في زرع أعداء الإسلام في فلسطين بعد أن منحت انجلترا اليهود وعد بلفور الشهير ، وبعد أن يسترت هجرة اليهود إلى فلسطين ، وأمدتهم بالمال والسسلاح وعد بلفور الشهير ، وبعد أن يسترت هجرة اليهود إلى فلسطين ، وأمدتهم بالمال والسسلاح المقتلوا أصحاب البلد ، بينما سارع إلى مجلس الأمن ليضفي الشرعية على قيام دولة إسرائيل سنة ١٩٤٧م .

وليس هذا مجال الحديث عن الصليبية الجديدة ، وإنما نختم هذه العجالة بالتذكير بما قاله الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن الرب كلّفه القيام بالحملة الصليبية ، وأنسه عاقد العزم على إنجازها ، فأرسل أحدث أسلحته واحتل العراق كي يتحقق مـلُـنُك سليمان ، بعد أن أوهم العالم بأن العراق يمتلك أسلحة نووية تستطيع بها تدمير الغرب في عضون خمـس وأربعين دقيقـة .

ولنعد إلى أصل الحملات الصليبية ، كي نعلم أن العالم العربي الإسلامي مهدد تحوطه الأخطار .

فى عام ١٠٩٥م وقف البابا إيربان الثانى فى مدينة كليرمونت الفرنسية أمام جموع وحشود تنتظر خطابه الذى أذيع أن سيكون له أهمية بالغة ، وإذا به يطلق صيحته الشهيرة التى دعا فيها إلى حمل الصليب والتوجه شرقا لتحرير الأرض المقدسة وقبر المسيح من أيدى الكفرة المسلمين ومناصرة مسيحيي الشرق فى العالم المسيحى الأرثوذكسى ، واعدا من يأخذ الصليب ، أي يضع صورته على ملابسه ويخرج، بالغفران من الخطايا .

#### **소소소소소**

# خطاب البابا إيربان الثاني في مؤتمر كليرمونت

يا شعب الفرنجة! شعب الله المحبوب المختار! لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى فى تلك البلاد بلاد المسيحيين، وخربها بما نشره فيها من أعمال السلب وبالحرائق، ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم، وقتلوا بعضهم الآخر بعد ان عنبوهم أشنع تعذيب، وهم يهدمون المذابح والكنائس بعد أن يدنسوها برجسهم، ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان فانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها فى شهرين كاملين.

على من تقع تبعة الإنتقام لهذه المظالم ، واستعادة تلك الأصقاع ، إذا لم تقع عليكم أنتم \_ أنتم يامن حباكم الله أكثر من أي قـوم آخـرين بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة وبالقدرة علـي إذلال رؤوس مـن يقفون في وجوهكم ؟

ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوى قلوبكم ، أمجاد شارلمان وعظمته ، وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم فليثر همتكم ضريح المقدس ربنا ومنقذنا .

الضريح الذى تمتلكه الآن أمم نجسة ، وغيره من الأماكن المقدسة التي لوثت ودنست \_ لا تدعوا شيئا يقعد بكم من أملاككم أو من

شؤون أسركم ، ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآن والتي تحيط بها من جميع جوانبها البحار وقمم الجبال ، ضيقة لا تتسع اسكانها الكثيرين ، تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام ، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضا ، ويلتهم بعضكم بعضا ، وتتحاربون ويهلك الكثيرون منكم في الحروب الداخلية .

طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد ، واقضوا على ما بينكم من نزاع ، واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس ، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها أنتم . إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارها ، هي فردوس المباهج إن المدينة العظيمة القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذها ، فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين تتخلصوا من ذنوبكم وثقوا أنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفني في ملكوت السماوات .

(قصة الحضارة لول ديورانت ١٥ / ١٥ – ١٦) (الترجمة العربية بقلم محمد بدران)

واشتعلت الجموع حماسا وحمية ، وراحت تردد في صياح صاخب: "الرب يشاؤها ... الرب يشاؤها ... الرب يشاؤها ... وعلى الفور انطلقت الحشود ، سواء من الفقراء المعدمين المتلهفين السي أرض اللبن والعسل ، أو أمراء الإقطاعيين المفلسين الذين حرمهم نظام توريث الإبن المكبر

من اقتناء الإقطاعيات ، ولاحقا الملوك والأباطرة الذين خرجوا بجيوشهم ، طوعا أو كرها ، انصياعا لأوامر الباباوات أوإشباعا لأطماع خاصة ، أو تشفيا لأحقاد دفينمة .

وأفلحت الحملات الصليبية بادئ الأمر، وقامت في الشرق بضع ممالك وإمارات صليبية : في الرها ، والقدس ، وطرابلس ، وعكا وأنطاكية ؛ ويعزو مؤرخون غربيون منصفون ، وهم قلّة، نجاح تلك الحملات إلي عاملين اثنين لا ثالث لهما : تقرق العرب والخيانية . ودامت الحروب الصليبية طوال ما يقرب من ثلاثة قرون إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي ، كما مر بنا ، ليتوج جهود من سبقوه من قادة المسلمين الذين مهدوا له طريق توحيد العالم العربي الإسلامي ، فقضي في الواقع على الوجود الصليبي في الشرق بانتصاره في معركة حطين سنة ١١٨٧م ، وتوارث أبناؤه الإمبراطورية الأيوبية الشاسعة وكان آخرهم نجم الدين أيوب ، زوج شجرة الدر.

وأمضى نجم الدين أيوب جُل حياته محاربا للصليبيين، كما شغلته خلافات أبناء عمومت من الأيوببين ، لكنه استعاد القدس التي كانت قد ضاعت بالمفاوضات بتسليمها للصليبيين . وكانت الهزائم التي ألحقها بالحملة الصليبية السادسة قد أثارت لويس التاسع ملك فرنسا ودفعته الى إعداد العدة والذهاب بجيوشه الى الشرق فيما يعرف بالحملة الصليبية السابعة ، التي ترد تفصيلاتها في الكتاب الأول من هذه السلسلة (شهرة السدر قاهرة الملوك ومنقذة مصر).

#### \*\*\*

# الحملات الصليبية: تواريخها وأسماؤها ونتائجها

#### النتائـــج

دمرها الأتراك في آسيا الصغرى

مذابح اليهود دمرها المجريون

إمارة الرها ومملكة القدس

دمرها قلج أرسلان

دمرها قلج أرسلان وملك غازى

دمرها قلج أرسلان وملك غازى

حصار بمشق

حتلال قبرص وعكا

نهب القسطنطينية وإنشاء كنيسوامبراطورية

لاتينية فيها

استعادة الصليب

استعادة أورشليم سلميا

أسر لويس التاسم في المنصورة

موت لويس التاسيع أمام تونس

#### التاريخ / إسم الحملة الصليبية

١٠٩٦م حملــة الشعــــب

١٠٩٦م ٣ حملات صليبية ألمانية

١٠٩٦م الحملة الصليبة الأولىي

١١٠٠م الحملة اللومبــــارديــــة

١١٠١ م الحملة النفرسيسة

١١٠١ م الحملة الأكيتانية

١١٤٧م الحملة الصليبية الثانيـــة

١٨٩ ام الحملة الصليبية الثالثـــة

١٢٠١م الحملة الصليبية الرابعة

الضالة (ضدالمسيحيين)

١٢١٧م الحملة الصليبية الخامسة

١٢٢٨م الحملة الصليبية السادسية

١٢٤٨م الحملة الصليبية السابعة

١٢٧٠م الحملة الصليبية الثامنة

#### **소소소소**



الممالك والإمارات الصليبي

# ثالثا \_ الإجتياح المغولي

ظهر في القرن الثالث عشر خطر آخر تهدد العسالم الإسسلامي بخسلاف خطر الحملات الصليبية ، قادما هذه المرة من الشرق من وراء النهر وأقاصي آسيا ، ألا وهو الخطر المغولي بقيادة جنكيزخان الرهيب الذي كان قد قهر الصين بالفعل ، وانطلق غربسا يحرق ويدمر ولا يقف في طريقه شئ . وفي سنة ٢٢٠م استولى المغول على سسمرقند وبخارى ، وفي منتصف القرن كانوا قد استولوا على روسيا ووسط أوروبا وشسمال إيسران والقوقاز، وفي ١٢٥٨م غروا عاصمة الخلافة العباسية بغداد بقيادة هو لاكو وأنهوا بقايسا الإمبر اطورية العباسية التي كانت في أوج عظمتها في وقت من الأوقسات .

وأسفرالإجتياح المغولى عن اضمحلال الشرق العربى الإسلامى اضمحلالا شديدا . ذلك أن المغول في اجتياحهم هذا قتلوا أعدادا غفيرة من الدارسين والعلماء ودمروا المكتبات بما فيها من أعمال لاتعوض ، ونتيجة لذلك انمحى الكثير من التراث الثقافي والعلمي والتكنولوجي الذي لا يقدر بثمن مما كان يحتفظ به الدارسون المسلمون ويضيفون الإيه طوال ما يقرب من خمسمائة سنة .

وانطلق المغول من العراق غربا إلى داخل سوريا ثم يمموا وجههم شطر مصر. وللمرة الأولى يجابه المغول عدوا يرفض الخضوع لقوتهم الهائلة ، ألا وهم المماليك الذين تصدوا للمغول بقوتهم العسكرية والمعنوية الجبارة . ولأول مرة يتجرع المغول كأس الهزيمة في معركة مفتوحة عام ١٢٦٠م ، واستطاع المماليك تعبئة قواتهم في الوقت المناسب ، وساروا شرقا حيث درات رحى معركة عين جالوت الشهيرة بالقرب من الناصرة بفلسطين واجتثوا شأفة المغول .

وكباقى الشعوب التى وصلها الإسلام أو وصلت إليه ، دخل المغول فى الإسدم جماعات وزرافاتا . وفى باكورة القرن الرابع عشر أعلن غازان خان محمود أن الإسدام دين الدولة ، وظلل الإسلام الجزء الشرقى من الإمبراطورية المغولية ، وراح المغول يبنون المساجد والمدارس ويرسلون البعثات الدراسية بكافة أنواعها .

# رابعا \_ التحالف الصليبي المغولي

لم يكن العقد الخامس من القرن الثالث عشر عقدا طبيعيا للعرب والمسلمين، إذ كانت الإمبراطورية الإسلامية الضخمة ترزح تحت ضربات كل من المغول والصليبيين . وليم يدخر الصليبيون جهداً بعد هزيمتهم المشينة التي ألحقها بهم صلاح الدين في معركة حطين عام ١١٨٧م كما تقدم ، بل تمكنوا في الواقع من استعادة أغلب ما فقدوه أثناء حكم أولاده وأحفاده . إذ دب الخلاف بين سلاطين الأيوبيين ونشط الأخ يحارب أخاه ، وشمر العم يحارب ابن أخيه ، ويدعو سلطان منهم إلى الجهاد لمحاربة ابن عمه ، وهكذا استحالت يحارب ابن أخيه ، ويدعو سلطان منهم إلى الجهاد لمحاربة ابن عمه ، وهكذا استحالت الأسرة الأيوبية إلى أعداء يحارب بعضهم بعضا ، حتى وصل الأمر بالسلطان الكامل ابن أخى صلاح الدين إلى إعادة القدس إلى الصليبيين دون قتال كي يساعدوه في حربه مع أخوته .

ولم يكن هناك سوى بصيص أمل للمسلمين انبعث من القاهرة . ذلك أن الملك الصالح نجم الدين أيوب ، الذي يعتبره المؤرخون أفضل ملك في الأسرة الحاكمة الأيوبية ، كان في حركة لا تهدأ ، يقود جيوشه لمحاربة الصليبين ، وفي ١٢٤٤م خياض معركة

حاسمة استعاد على أثـرها القدس وعسقلان وأعاد توحيد سوريـا مـع مملكتـه . وكـان لانتصاراته أثرها في أوروبا التي أدركـت أن الطريق الى القدس يمر بالقاهرة ، ومن ئـم ، واستجابة للنداء الذي أطلقه مجمع ليون الكنسى سنة ٢٤٨ ام ، خرج الملك لـويس التاسـع الفرنسي فيما يعرف بالحملة الصليبيـة السابعة بتنسيق كامل مع البابـا إينوسنت الرابـع .

وفى واقع الأمر، لم تكن حملة لويس التاسع تستهدف استعادة القدس والقضاء على مصر باعتبارها القاعدة العسكرية الرئيسية والمصدر الرئيسي للقوق البشريسة وحسب، وإنما كانت تستهدف كذلك إنشاء تحالف مع المغول للإحاطة بالعالم الإسلامي من الشرق والغرب كما سوف يتضح من الصفحات التاليسة .

#### **소소소소**



جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية

# الفصل الثاليت

# جنكيز خان

حضارة الجالادين

١ اعتدار للحضارة

٢\_ جنكيز خـــان

٣ جنيكيز خان يبدأ الإمبر اطورية

٤ ـ توسيع الإمبراطورية

٥ محمد شاه الخوارزمي

٦ هزيمة محمد شاه الخوارزمي

٧ جلال الدين بن محمد شاه الخوارزمي

٨ المغول في إيران وجورجيا

٩\_ موت جنكيز خان

**소소소소소** 

# ١ \_ إعتدار للحضارة

من غير اللائق أن يقترن لفظ الحضارة بلفظ الجلادين ، فحق علينا أن نبدأ بهذا الإعتذار لكلمة الحضارة ومفهومها جميعا .

فالحضارة كما جاء تعريفها بالمعاجم هي:

"حالة مثالية للثقافة الإنسانية تخلو تماما من البربرية والسلوك غير الرشيد ، وتستخدم على نحو أمثل الموارد الإنسانية والروحانية والثقافية والبدنية ، وتسعى إلى كامل تكيف الفرد في الإطار الإجتماعي ."

وفى تعريف آخرهى: "صنع المتحضر أو صيرورته ؛ وهى حالة يستم الوصول إليها فى هذه العملية ؛ وهى مرحلة ، خاصة مرحلة متقدمة ، فى النطور الإجتماعى . وهسى كذلك لفظ يقصد به الدول المتحضرة" .

وعلى ذلك فالحضارة بعيدة كل البعد عن الجلادين وما يتعلق بهم . وقد يتساءل البعض: لماذا إذن هذا الإقتران ، حضارة الجلادين ، وكان الأحرى وضع الصفة المناسبة بجوار كلمة الجلادين ، مثلا وحشية الجلادين ، أو شراسة الجلادين ، أو ما إلى ذلك مصفات .

بيد أن القارئ سوف يرى فى هذا الكتاب كيف كانت عاصمة الجلادين تستقبل السفارات والمبعوثين من كافة دول العالم ، سفراء الملك لويس التاسع الفرنسى ، وسفراء بابا روما ، بل كانت تستقبل الأمراء والملوك ، هيثوم ملك أرمينيا ، وبدر الدين لؤلؤ صحاحب الموصل ، وغيرهم كثير. وكلهم جاءوا لتقديم فروض الولاء والطاعة للجلادين ، جاءوا

للإستسلام محملين بالهدايا وعروض التحالف وتقديم التسهيلات بعدما اجتاح الجلادون أغلب العالم المعروف أنذاك .

ولا يقتصر الإعتذار للحضارة على جلادى القرن الثالث عشر وحسب ، وإنصا يمت د الإعتذار للحضارة ليشمل جلادي القرن العشرين أيضا . فعندما دخل المغول بغداد ، دخلوها بالسيوف والرماح ، أما الذين دخلوها في القرن العشرين فقد أمطروها بآلاف الأطنان من القنابل المدمرة ، ويكاد تخريب الحضارة الإسلامية في بغداد القرن الثالث عشر يتضاعل خجلا أمام تخريبها في القرن العشرين بوساطة قنابل أبناء العم سام ، الذين راحوا ينسفون الجسور ، ووزارات الخدمات وما إلى ذلك من البنية الأساسية، فتنهار المنازل على ساكنيها، بل وتصل القنابل إلى المخابي تحت الأرض فتقضى على النساء والأطفال والشيوخ والمرضى ، كما شاهد أبناء هذا القرن على شاشات التلفزة في مشارق الأرض ومغاربها .

والحضارة تائهــة حائرة ، بين جلادى الأمس وجلادى اليوم . وجلادو الأمــس مــن المغول لم تكن الحضارة تعنيهم ، لم يفهموا معنى الحضارة ، أما جلادو اليوم أبناء العم سام فهم يقتلون بإسم الحضارة والحرية والديمقراطية .

ويبدوأن جلادى اليوم الأمريكيين قد رضعوا البربرية وشبوا في مهدد التوحش وتمرغوا في بحبوحة القسوة منذ أن وطأت أقدام أجدادهم الأرض الأمريكية ذاتها حينما اكتُشفت .

وفي عجالة سريعة نلقى نظرة على تطورات أصحاب تلك الغابسة المتوحشة :

- ★ فأول البربريات الأمريكية ذبح الهنود الحمر، أصحاب البلد الأصليين.
- ➡ وثانى البربريات الأمريكية قتل مئات الآلاف من العمال المدنييين في مدينة كروب الصناعية في ألمانيا النازية وهم نائمون في مدينتهم السكنية . وكما قال ألفريد كروب نفسه (وهو سليل عائلة كروب صاحبة المصانع) في مذكراته في هذه المناسية : "إن مجرم الحرب لا بد أن يكون مهزوما ليصبح مجرم حرب ".
- ★ وثالث البربريات الأمريكية ضرب مدينتي هيروشما ونجازاكي بالقنابـــل الذريـــة ، وتدمير كل شئ حيّ فيهما ، ويكفى الأمريكيين فخرا أنهم الشعب الوحيد الذي انفرد باستخدام السلاح الذري ، أو سلاح الدمار الشامل ، كما يحلو لهم هم أن يطلقوا عليه .
  - ☀ ورابع البربريات الأمريكية قتل ألاف الأبرياء في فيينتام .
- ☀ وخامس البربريات الأمريكية آلاف أطنان القنابل ، أسقطها الوالد بوش على بغـــداد .
- ☀ وسادس البربريات الأمريكية آلاف أطنان القنابل ، أسقطها الولد بوش على بغــداد .
  - ☀ وقائمـــة البربريات طويلة لا مجال للإسهاب فيها الآن في هذه الصفحات .
    - كان ضروريا الاعتذار للحضارة.

#### **소소소소**



جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولي

# ۲ \_ جنکیز خـان

فى سنة ١١٦٧م، أي قبل عشرين سنة من استعادة صلاح الدين الأيوبى لمدينة القدس، وفى مكان قصى على نهر أونون فى شمال شرقى آسيا ، رزق زعيم مغولى يدعى بيزوغاي ، وزوجته هويلون بطفل أسمياه تيموجين ، ولكنه يعرف تاريخيا باسمه الأخر جنكيز خان . وكان المغول مجموعة من القبائل تعيش على ضفاف نهر أمور الأعلى وفى حرب مستمرة مع جيرانهم التـتار الشرقيين .

وأفلح بيزوغاي ، والد تيموجين حبنكيز خان حفى اكتساب محبة أغلب قبائل المغول واستمالتهم . وفي سنة ١٧٠ ام ، وقبل أن يجعل من نفسه خان المغول الأكبر، مات من أثر السم الذي دسة في طعامه أحد التتريين الرحل أثناء تناوله العشاء معهم . وكان أكبر أبنائه ، تيموجين ، في التاسعة من عمره آنذاك .

وتمكنت أرملة بيزوغاي النشطة ، هويلون ، من ضمان بعض السلطة للزعيم الصغير تيموجين على قبائل أبيه . وهكذا بدا زعيما وهو ما يزال صغيرا ، وكان متحجر القلب وفيه غلظة إزاء أنداده وفيما بين أفراد أسرته . وسرعان ما شب عن الطوق ودخل فى حروب انتزع بها سيطرته على المغول ، وحدث أن قبيلة تايشيوت أوقعته فى الأسر لفترة ، كما أسر الأتراك المركيت زوجته بورك التى تزوجها وهو فى السابعة عشرة من عمره . وفى نحو عام ١٩٤٤م انتخب نيموجين ملكا أو خانا للمغول جميعا ، واتخذ اسم جنكيز ، أى القوي . وبعد ذلك مباشرة اعترف الإمبراطور الصينى بجنكيز أميرا أعظم للمغول وضمن تحالف ضد التتار الذين كانوا يهددون الصين . ودارت حروب سريعة أسفرت عن خضوع التتار لحكم جنكيز خان .

وفي عام ١٩٩٩م ضم جنكيز خان قواته إلى قوات طغرل خان زعيم الكيرات لمحاربة أتراك التايمان ، والآن بات طغرل أعظم عواهل السهوب الشرقية الفسيحة ، وكان لقبه (وانج — خان أونج — خان) ، وقد تسرب هذا اللقب إلى غربي آسيا متحولا إلى اليوهانس Johannes"، وهو لقب أكثر ألفة ورخامة ، وبذا جعله مرشحا للقيام بدور القسيس جون ، أو جون المشيخي Prester John ، وهو الملك والقس المسيحي الذي تقول الأسطورة إنه حكم في الشرق الأقصى وإثيوبيا . على أن طغرل كان رجلا خؤونا متعطشا للدماء يفتقر تماما إلى الفضائل المسيحية ، ولم يستطع قط مساعدة رفاقه المسيحيين . وفي سنة ١٢٠٣م تشاجر مع جنكيز خان ، وهزم في أحد المعارك هزيمة ماحقه وقتل طغرل أثناء فراره ، واستسلم أفراد أسرته ، وضم جنكيز خان البلاد كلها .

وفى عام ١٢٠٤م دارت حروب لمدة عامين انتهت بترسيخ مكانه جنكيز خان كسيد أعلى على جميع القبائل فى المناطق الممتدة بين حوض تاريم ونهر أمور وسور الصين العظيم . وفى ١٢٠٦م انعقد (كورتلاي) أو مؤتمر عام لجميع القبائل الخاضعة له ، وأكد لقبه الملكى ، وأعلن أن شعبه ينبغى أن يُعرف بإسم المغول .

#### **소소소소소**

# ٣ \_ جنيكيز خان يبدأ الإمبراطورية

لم يتدخل جنكيز خان في تظام القبائل التي يحكمها ويتوارئها رؤساؤها . وإنما فرض سيادة عائلته ، ألتين أوروك ، أو العشيرة الذهبية ، على القبائل الأخرى بعدما أقام حكومة مركزية تسيطر عليها عائلته الكبيرة ورفاقه المحيطون به . ووهب العشائر أعدادا كبيرة من العبيد الذين استرقهم من القبائل التي قاومته وهزمها ، كما منح أصدقاءه ألوف العبيد .

وفى المؤتمر (كورتلاي) الذى انعقد سنة ١٠٦٦م، حصلت كل من أمه هويلون وأخيه تيموغ أوتبشين على عشرة آلاف أسرة من العبيد، ولكل من أبنائه الصغارخمسة أو ستة آلاف أسرة . أما القبائل ، وحتى المدن ، التى استسلمت له طواعية ، فتركت وشانها دون تدخل طالما احترمت القوانين المهيمنة ، ودفعت الضرائب الإتاوات الباهظة .

وأصدر مجموعة من القوانين (ياسا) تكون فوق كل القوانين المألوفة في السهوب والسهول ، وقد صدرت تلك القوانين على مراحل طوال فترة حكمه ، وتحددت فيها حقوق ومزايا رؤساء القبائل ، وشروط الخدمة العسكرية وغيرها من الخدمات الواجبة للخان ، ومبادئ فرض الضرائب ، وكذلك مبادئ القوانين الجنائية والمدنية والتجارية .

وبعد أن وضع جنكيز خان نظام امبراطوريته ، شرع في توسيعها . فلديه الآن جيش كبير اهتم بتنظيمه اهتماما كبيرا . فهناك الخدمة العسكرية الإجبارية على جميع أفراد القبائل الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والستين ، وذلك طبقا للتقاليد المغولية والتركية . وقد جرُ بل رجال القبائل على الطاعة العمياء ، ويعلم زعماء القبائل من التجربة المريرة

أن عليهم إطاعة الخان . و لأنهم من القبائل الرحل ، كان الزعماء يتطلعون إلى اجتيز الآفاق .

كان جيشا من الخيالة والرماة وحملة الرماح على ظهور الجياد السريعة والعسكر. رجال اعتادوا على خشونة العيش وعلى الترحال عبر الصحارى بمقادير قليلة من الطعام والشراب. ولم يكن معروفا من قبل أن تلتقى سرعة الحركة مع النظام ومع الأعداد الغفير.



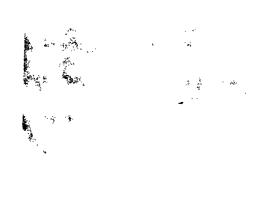



فارس مغسولي

# ٤ \_ توسيع الإمبراطورية

كانت هناك ثلاث دول كبرى تحيط بالمغول: من الشرق الإمبراطورية الصينية بعاصمتها بكين ؛ وبطول المناطق العليا على النهر الأصفر كانت مملكة هسياهسي التانجوتيّة، تحكمها أسرة حاكمة من أصل تبتي ، رعاياها مغوليون يتألفون من خليط من المغول والأتراك والصينيين ؛ وفي الجنوب الغربي مملكة كاراخايتاي ، التي تتالف من جماعات رحل بوذيون من منشوريا ، شردهم أباطرة الصين في بداية القرن الثاني عشر، والأتراك المسلمين في باركاند وخوتان .

وبدأ جنكيز خان بمهاجمة أضعف الممالك الثلاث ، مملكة هسياهسى ، وفي ١٢١٢م قبل ملكها سيادته . ثم غيزا الإمبراطورية الصينية ، وبعد عدة معارك طاحنة ضم الريف كله حتى البحر الأصفر وشانتونج . وصمدت أمامهم المدن ذات الأسوار الضخمة ، فلم يكن المغول معتادين على فن الحصار ولا على مهاجمة الأماكن الحصينة ، إلى أن التحق مهندس صيني يدعى ليوبولين بخدمة جنكيز خان . وبحلول عام ٢٢٢١م ، وبعد أن تعلم المغول اقتحام الأسوار والقلاع ، أصبح الإمبراطور الصيني من أتباع جنكيز خان الذي كان قد استولى قبل ذلك في ٢٢١١م على مقاطعة منشوريا الصينية ، واعترف ت كوريا بالسيادة المغولية . وفي تلك الأثناء وسع جنكيزخان غزواته باتجاه الجنوب الغربي ، وبذا أصبح على اتصال مباشر بأراضي الخوارزميين .

# ٥ ـ محمد شاه الخوارزمي

كانت الإمبراطورية الخوارزمية في أوج عظمتها ، وعلى رأسها محمد شاه الذي كان سيدا لكل آسيا من كردستان والخليج الفارسي إلى بحر الآرال والبامير والإندوس في أرض ما وراء النهر Transoxiana الواقعة شرقى نهر جيحون (الأموداريا Oxus River) وغرب نهر سيحون (السرداريا Jaxarter River) (حاليا في أوزبكستان وجسزء مسن تركمانسستان وقازاخستان) .

وأرسل جنكيز خان إلى محمد شاه يطلب الإعتراف به سيدا أعلا باعتباره خان الأمسم التركية المغولية . فشعر محمد شاه بالإهانة لهذا الطلب . وفي ١٢١٨م ارتحلت من منغوليا قافلية كبيرة من التجار المسلمين ومعهم مائة مغولي مرسلين في بعثة خاصة إلى البلاط الخوارزمي . وفي أوترور الواقعة في أراضي محمد شاه ، قتل الخاكم المحلي المسافرين وسرق بضائعهم وأرسل نصفها إلى محمد شاه ، وكان ذلك استفزازا لجنكيز خان لا يقدر على تجاهله . وفيما يلى رسالة أرسلها جنكيز خان بهذا الشأن :

# رسالة جنكيز خان إلى خوارزم شاه

أرسل جنكيز خان تجارا إلى خراسان فق تلهم نائبها من قبسل خوارزم شاه فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه عن هذا الأمر، وكان مما قال: من المعهود من الملوك أن التجسار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك منا فيه التحف والأشياء النفيسة. ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمراً أمرت به طلبنا بدمائهم، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك. ولكن خوارزم شاه قتل رسول جنكيز خان.

(البدايسة والنهاية لإبن كثير ج ١٣ - ١١٩).

# ٦ \_ هزيمة محمد شاه الخوارزمي

قيل إن محمد شاه كان قادرا على دخول الحرب بنصف مليون جندى ، وفسى وقت متأخر من صيف عام ١٢١٩م خرج جنكيز خان على رأس مئتى ألف رجل وأصبح على متأخر من صيف ميل من دياره ، وانضم إليه فى الطريق باتجاه العرب ملوك من أتباعه ، مثل أمير الأوغور . ومكث محمد شاه بجيشه الرئيسى فى مدينتى ما وراء النهر العظيمتين بخارى وسمرقند ، بعد أن قسم جنوده بين خط سيحون (السرداريا) وممرات فرغانة ، إذ لم يكن واثقا من المكان الذي سوف يضرب فيه المغول ضرتهم .

وفى فبراير ١٢٠٠م تقدم جنكيزخان مع جيشه الرئيسى مباشرة إلى بخارى ، وسرعان ما فتح له المدنيون أبواب المدينة ، وقاوم الأتراك فى القلعة لأيام قليلة ، ثم نبحوا عن آخرهم ومعهم أثمتهم المسلمين الذين كانوا يشجعونهم . ومن بخارى واصل جنكيز خان زحفه على سمرقند حيث انضم إليه أبناؤه . واستسلمت الحامية التركية من فورها راجية الإنضمام إلى جيش جنكيز خان الذى رأي أن هؤلاء الجنود لا يحمد عليهم وغير جديرين بالثقة فقتلهم جميعا . وكان محمد شاه قد انسحب ، بعد أن فقد الثقة في جنوده ، إلى عاصمته أور غبنج على ضفاف نهر جيحون (الأموداريا) بالقرب من كيفا . وأرسل جنكيز خان أبناءه لمحاصرة أور غبنج ، فهرب محمد شاه إلى خراسان يطارده أكثر قادة جنكيز خان أبناءه سوبوتاي وجيي ــ لكنه تمكن من الفرار من مطارديه إلى أن مات في ديسمبر ١٢٢٠م في جزيرة صغيرة في بحر قزوين كسير القلب وحيدا .

# ٧ ـ جلال الدين بن محمد شاه الخوارزمي

تمكن جلال الدين من الإنسحاب بجيشه في فرغانة إلى أفغانستان ، وأوقع هزيمة ماحقة بالجيش المغولي المرسل لإخضاعه . فكان قتاله أفضل من قتال أبيه . وانتقل جنكيز خان نفسه عبر الأكسوس عابرا بلخ التي استسلمت له ، فأنقذت نفسها ، ثم إلى باميان في أواسط كوش الهندية حيث صمدت القلعة ، وأثناء الحصار قتل حفيده الأثير لديه موتوجين \_ فلما استولى على المدينة لم يترك فيها مخلوق على قيد الحياة . وفي ذلك الوقت زحف إبنه تولوي ، ومعه زوج ابنته توجوتشار غربا واستوليا على ميرف ، ودارت المذابح بحيث لم يبق على قيد الحياة سوى أربعمائة من أصحاب المهن الماهرين الذين أرسلوا إلى منغوليا . ثم استوليا على نيسابور ، وهناك قتل توجوتشار صهر جنكيز خان ، فلقيت المدينة نفس المصير وتولت أرملته شخصيا تنفيذ المذابح . وفي عام ١٢٢١م تقدم جنكيز خان خلال أفغانستان لمهاجمة جلال الدين وتمكن من تدمير الجيش الخوارزمي ، وهرب جلال الدين عبر النهر ولاذ بملك دلهي ، ووقع أبناؤه في الأسر وقتلوا .

وأمضى جنكيز خان حوالى سنة فى أفغانستان . وكانت مدينة هيرات الضخمة التى سبق أن استسلمت للمغول قد ثارت بعد انتصار جلال الدين فى بارفان ، فحاصرها جيش مغولى بضعة أشهر واستولى عليها فى شهر يونية ٢٢٢م ، وقتل سكانها وعددهم بضم مئات من الآلاف ، واستمرت المجزرة لأسبوع . وعاد جنكيز خان إلى أرض ما وراء النهر حيث نصب حاكما خوارزميا ، مسعود بالاواش ، وأحاطه بمستشارين مغول لمراقبت والسيطرة عليه ، وأرسل والد مسعود ، محمد بالاواش ، شرقا ليحكم بكين . وقد اتبع جنكيز خان تلك الوسيلة التشريفية لمزيد من ضمان ولاء مسعود . وفى ربيع عام ١٢٢٣م عاد

جنكيز خان عابرا نهر سيحون (السرداريا) وارتحل عنى مهل عبر السهوب ، ووصل السي ارتيش في صيف ١٢٢٤م ، ثم إلى وطنه في الريع التالي .

# ٨ ـ المغول في إيران وجورجيــا

خلال عام ١٢٢٠م ، لم يتمكن القائدان \_ سوبوتاي وجيى \_ اللذان كانـا يطـاردان محمد شاه القبض عليه ، فانحرف القائدان غربا ، واحتلا الري القريبة من طهران ونهبها جيشهما ، لكنهما أبقيا على حياة أغلب السكان ، وانتقلا بعد ذلك إلى مدينة قصم وقتلوا كل سكانها ، ولقيت مدينتا كاسفين وزينجان نفس المصير ؛ أما همدان فاستسلمت وأنقذت نفسها ودفعت إتاوة ضخمة ؛ وكذلك فعلت مدينة أنربيجان تجنبا للهجوم على تبريز . وواصل الجيش زحفه في فبراير ٢٢١م لمهاجمة جورجيا ، وهزم الملك جورج الرابع بـن الملكـة تمارًا هزيمة نكراء في خوناني الواقعة جنوب تفليس مباشرة ، وكانت كارثة لم يبــرأ منهـــا الجيش الجورجي قـط. وفي ٢٢٢م خربوا مقاطعات جورجيا الشرقية ، وساروا بطـول ساحل بحر قزوين وهزموا القوقازيين كذلك . وفي ٣١ مايو ٢٢٢م دمروا جيشـا روسـيا ضخما بقيادة أمراء كييف وجاليش وسمولينسكي ؛ ولم يتابعوا انتصاراتهم ، وإنما هـــاجموا منطقة القرم وانتهبوها ، ثم تحولوا شرقا ليهزموا جيشا من بلغار الكاما وخربوا بلدهم . وفي بداية ٢٢٣م وصلوا إلى نهر سيحون (السرداريا) حيث انضموا إلى جنكيز خان الذي ابتهج بنجاح غزوات جيشه.

#### ٩ ــ موت جنكيز خان

مات جنكيز خان سنة ١٢٧٧م ، وقد امتدت سيطرته من كوريا إلى فارس ، ومسن المحيط الهندى إلى سهول سيبريا المتجمدة . ولم يحدث في التاريخ الإنساني من قبل أن كان لرجل مثل هذه الإمبر اطورية الشاسعة . على أن هذا الرجل ببقى لفزا ؛ فقد قبل إنه كان طويل القامة وله عينان تشبهان عينى القط ، ولا شك في أنه كان يتمتع بشخصية قوية لها تأثيرها على من حوله . وكانت قدرته على النتظيم كبيرة ، يعرف كيف ينتقى الرجال ، وقد وضع قواعد للتقاليد والآداب المغولية ، وطهربلاده من اللصوص وقطاع الطرق ، وازدهرت التجارة تحت رعايته . لكنه كان شديد العنف بالغ القسوة ، ليس للحياة البشرية لية أي اعتبار ، لا يعرف معنى التعاطف ولا يعى المعاناة الإنسانية ، ومن اليسير عليه أن يزهق أرواح الألوف ، وقد هلك ملايين البشر من قاطنى المدن في حروبه ، ولم يسلم القرويون . فقد شاهد الملايين من القرويين حقولهم وبساتينهم تتحول في لحظات إلى خراب . هزأ بالإنسان وأقام إمبر اطوريته على أشلاء إنسانية ، وثبت دعائم الإمبر اطورية باعمدة البوس الإنساني . وكان قد أطلق على نفسه إسم :

(سوط الله المرسل لمعاقبة الإنسانية على آثامها) .

#### **소소소소**



جندی مغیرولی

## القصل الرابع

## هـولاكـو

مهارة الجالاد

١- هو لاكو الجالاً د
 ٢- هو لاكو يقضى على الحشاشين
 ٣- كارثة بغداد
 ٤- هو لاكو في ميافارقين
 ٥- هو لاكو في حلب
 ٢- إستسالم دمشق

**소소소소** 

#### ١ - هولاكسو الجسلاد

مر بنا موت جنكيز خان عام ١٢٢٧م، وكانت الأعراف المغولية تقضي بأحقية الإبن الأكبر وذريته من بعده في تولى الخانية الكبرى للمغول، وبأحقية الأخ الأصغرفي دعوة المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد للتصديق على الإستخلاف. بيد أن جنكيز خان خالف تلك الأعراف ومنح الخانية الكبرى لإبنه الثالث أوغوداي، وبذا تخطى إبنه الأكير يوجى، وابنه الثانى باجاتاي الذي كان جنديا مقتدرا. وكان جنكيز خان يظن في إبنه الثالث أوغوداي صبرا يساعده على أن يكون خانا أكبر، وأن لديه مهارة في معاملة أتباعه ؛ أما الإبن الأصغر تولوي، فكان بيده حسم الخلافات ودعوة المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد. وقد عمل بوصية والده وشجع زعماء القبائل على إمضاء رغبات والده، وبذا أصبح أوغوداي الخان الأكبر. والتزم زعماء القبائل بتنفيذ القانون المغولي الإمراطوري، والموافقة على قرارات حكومة الخان الأعلى في العاصمة كاراكوم. واستمرت وحدة الإمبراطورية.

على أن الخان الأكبر أوغوداي مات في العاصمة كاراكورام يوم ١١ ديسمبر ١٢٤١م، بينما الجيوش المغولية تحارب في هنجاريا وكرواتيا وحتى البحر الأدرياتيكي . وحدث خلاف في الأسرة المغولية ، فتولت توراجينا خاتون ، أرملة أوغسوداي الوصاية ، وتولت إدارة الحكومة لخمس سنوات ، وكانت ذات طاقة ونشاط ، وبرغم أنها كانت مسيحية بالميلاد إلا أنها قربت أليها مسلما هو عبد الرحمن الذي اتهمته الشائعات بتعجيل وفاة أوغوداي .

ولم تهدأ الخلافات في العائلة المغولية ، ورفض أحفاد أوغوداي حضـــور المــؤتمر (كوريلتاي) ، وتآمروا على أعضائه وهاجموهم وهم ســكاري ، وانــدلعت حــرب أهليــة

متقطعًة استمرت عاما بكامله ، تمكن حفيد جنكيز خان ، مونغكا (ابن تولسوى ، الإبسن الأصغر لجنكيز خان) في نهايتها من الإنتصار على أنداده جميعا .

وعهد مونغكا بالمقاطعات الشرقية إلى أخيه الثانى قوبلاي الذي راح يغرو الصين بصورة منسقة ، وكانت حكومة فارس من نصيب هو لاكو ، الأخ الثالث للخان الأكبرمونغكا. وفيما يلى وصيــــة مونغكا لأخيه هو لاكو :

## وصية منكوقا آن (مونغكا خان) لأخيه هو لاكو لما سلّمه قيادة الجيش الذي أرسله لفتح الغرب (غرب الصين)

إنك الآن على رأس جيش كبير وقوات لا حصر لها ، فينبغى أن تسير من توران إلى إيران:

سر من توران إلى إيران مظفراً واعل باسمك إلى الشمس الساطعة

وحافظ على تقاليد جنكيز خان وقوانينه ، فى الكليات والجزئيات ، وخص كل من يطيع أو امرك ويجتنب نواهيك ، فى الرقعة الممندة من جيحون حتى أقاصى بلاد مصر ، بلطفك وبأنواع عطفك وإنعامك ؛ أما من يعصيك فأغرقه فى الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل من يتعلق به . وابدأ بإقليم قيسان فى خراسان ، فخرب القلاع والحصون :

اجعل كِـردوكوه وقلعـة لنبه مر بحيث يكون رأسهما إلى أعلى وجسدهما إلى أعلى ولا تبق في الدنيـا قلعـة قـــط ولا كومــة واحـدة من التراب

فإذا فرغت من هذه المهمة ، فتوجه إلى العراق ، وأزل مسن طريقك اللور والأكراد الذين يقطعون الطرق على سالكيها . وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة فلا تتعرض له مطلقا . أما إذا تكبر وعصى ، فألحقه بالآخرين من الهالكين . كذلك بنبغى أن تجعل رائدك في جميع الأمور العقل الحكيم والرأي السديد ، وأن تكون في جميع الأحوال يقظا عاقلا ، وأن تخفف على الرعية التكاليف والمؤن ، وأن ترفه عنهم . وأما الولايات الخربة فعليك أن تعيد تعميرها في الحال . وثق أنك بقوة الله العظيم سوف تفتح ممالك الأعداء حتى يصيرلك فيها مصايف ومشاتي عديدة. وشاور دوقوز خاتون في جميع القضايا والشؤون .

(جامع التواريخ للهمذاني جـ ٢ ، ق ١ ، ٢٣٦ - ٢٣٧)

#### ٢ - هولاكو يقضى على الحشاشين

وفى ١٢٥٣م ، زحف هو لاكو بقواته لاقتحام سوريا وكانت مهمته إخضاع وضم الأراضى كجزء من مشروع جنكيز خان \_ ألا وهو توحيد العالم أجمع تحت السيطرة المغولية .

ويختلف الدارسون حول الحجم الحقيقى لقوات هو لاكو، بيد أنها كانت هائلة بمقاييس ذلك الزمان . فكان الحشد (أوردو) يضم ما يقرب من ٢٠٠٠ محارب على خيولهم ،

ومعهم نساء وأطفال وآخرين من غير المقاتلين بحيث بلغ عدد الحشد كلمه بالتقديرات المتحفظة حوالى مليونين . ولم يكن ذلك جيشا وإنما ما يشبه قوة كاسحمة أرسلتها الطبيعة ، لا يقف في وجهها شئ .

ووصل هو لاكو فارس سنة ١٢٥٦م ، وبدأ يعد العدة لثأر قديم . ذلك أنه قبل ذلك بأعوام قليلة اكتشف المغول مؤامرة لإرسال ٤٠٠ رجل من الحشاشيين المتنكرين المهرّة في استخدام الخناجر إلى عاصمتهم كار اكورام، بتعليمات تقضى باغتيال الخان الأعظم . وكسان المذهب الإسماعيلي يعيب في المنطقة رعبا وفسادا طوال مائه سنة . وراح المنادي المغولي ينادي على زعيم الحشاشين ركن الدين : "أفسحوا لمن يمسك بأرواح الملوك بين

وكانت قلاع الحشاشين التي تسمى "عش النسر" والبالغ عددها مائتين تقع في أماكن على الجبال لا سبيل إلى الوصول إليها ، واضطر حتى صلاح الدين نفسه إلى التوصل إلى اتفاق معهم للصعوبة البالغة في الوصول إلى عشش النسرهدة .

#### \*\*\*\*

## بيان وجهه هو لاكو إلى حكام إيران سنة ٢٥١ هـ طالبا مساعدتهم في إخضاع قلاع الملاحدة كألموت وغيرها

بناء على أمر القاآن فقد عزمنا على تحطيم قلاع الملاحدة وإزعاج تلك الطائفة . فإذا أسرعتم وساهمتم في تلك الحملة بالجيوش والعدد والآلات فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم وستحمد لكم مواقفكم . أما إذا تهاونتم في امتثال الأوامر وأهملتم ، فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر الملاحدة ، فإننا لا نقبل عذركم ونتوجه إليكم فيجرى على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم .

(جامع التواريخ للهمذاني جـ ٢ ، ق ١ \_ ٢٤٠)

والآن انتقل المغول إلى جبال البروز جادين في البحث عنهم. وطوال عامين تنقل المغول من قلعة إلى قلعة بكفاءة بالغة ؛ إذ كان المهندسون الصينيون ينصبون آلات الحصار ويستولون على عش النسر الواحد تلو الآخر . ولم يظهر هو لاكو أية رحمة ، فعندما كانت تسقط قلعة ، كان يقتل ساكنيها سواء من القادرين أو الأطفال في مهودهم . وبنهاية الحملة تم تدمير الحشاشين تدميرا كاملا ، واقتيد ركن الدين مكبلا في السلاسل إلى الخان الأعظم الذي أعدمه .

#### ٣- كارثــة بغـداد

فى شهر فبر ايرسنة ١٢٥٨م قام هو لاكو بتحويل جيشه البالغ ٢٠٠٠ جندى من أزربيجان باتجاه الجنوب الغربى . وكانت أو امر الخان الأعظم واضحة ؛ فينبغى أن تكون كافة الأراضى الواقعة إلى الجنوب الغربي تحت الحكم المغولى . وكانت المدينة الرئيسية فى الطريق هى بغداد ، لا يختلف أحد على أنها أعظم مدن العالم الإسلامي .

وكان الخليفة المستنصر العباسى قد دأب على صد الغارات المغولية عن شمال الرافدين ، أو أرض الجزيرة ، لسنوات عديدة . على أنه بموت المستنصر سنة ١٢٤٢م ، تولى الخلافة إبنه المستعصم الذي كان طائشا جبانا يستغله وزراء شداد يديرون شئون الخلافة بينما ركز المستعصم على الأمور الروحانية .

## رسالة هو لاكو إلى المستعصم بالله آخر خلفاء العباسيين يعاتبه ويهدده ويطلب منه الخضوع سنة ٥٥٦م

لقد أرسلنا إليك رسالة وقت فتح قلاع الملاحدة وطلبنا مددا من الجند ، ولكنك أظهرت الطاعة ولم تبعث الجند ، وكانت آية الطاعة والإتحاد أن تمدنا بالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة فلم ترسل إلينا الجند والتمست العذر . ومهما تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليد

فإن لمعان القمر قد يبلغ درجة يخفى معها نور الشمس الساطعة ولابد أنه قد بلغ سمعك على لسان الخاص والعام ما حل بالعالم والعالمين على يد الجيش المغولى منذ عهد جنكيزخان إلى اليوم ، والذل

الذي حاق بأسر الخوار زميين والسلجوقية وملوك الدالمة والأتابكة وغيرهم ممن كانوا ذوى عظمة وشوكة ، وذلك بحول الله القديم الدائم ، ولم يكن باب بغداد مغلما بوجه أية طائفة من تلك الطوائف، واتخذوا منها قاعدة ملك لهم ، فكيف يغلق في وجهنا رغم ما لنا من قدرة وسلطان ؟! ولقد نصحناك من قبل . والآن نقول لك: احذر الحقد والخصام، ولا تضرب المخصف بقبضة يدك، ولا تلطخ الشمس بالوحل فتتعب . ومع هذا فقد مضى ما مضى ، فإذا أطاع الخليفة فليهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلم البلاد لإبنه ويحضر لمقابلتنا . وإذا لم يرد الحضور فليرسل كلا من الوزير وسليمانشاه والدواتدار ليبلغوه رسالتنا دون زيادة أو نقص ، فإذا استجاب لأمرنا فلن يكون من واجبنا أن نكن له الحقد ، وسنبقى له على دولته وجيشه ورعيته . أما إذا لـم يصغ إلى النصح وآثر الخلاف والجدل ، فليعبئ الجند وليعسين ساعة القتال فإننا متأهبون لمحاربته وواقفون له على استعداد . وحينما أقسود الجيش إلى بغداد ، مندفعا بسورة الغضب ، فإنك لو كنت مختفيا في السماء أو في الأرض

> فسوف أنزلك من الفلك الدوار وسألقيك من عليائك إلى أسفل كالأسد ولن أدع جيشا في مملكتك

وسأجعل مدينتك وإقليمك وأراضيك طعمة للنار

فإذا أربت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمع لنصحى بمسمع العقل والذكاء ، وإلا فسأرى كيف تكون ارادة الله .

(جامع التواريخ للهمذاني جـــ، ق ١ــ ٢٦٨)

ولقد أكد ابن العلقمى ، وزير المستعصم ، أن التهديد المغولى القادم ضئيل ، وأن دفاعات بغداد أكثر من كافية . وأخلد المستعصم إلى تأكيدات وزيره ، ولم يعبأ بتهديدات هو لاكو التى ذكرها في رسالته ، بل هزأ منها ، وكان رده على طلب هو لاكو خالص السخرية والإستهجان . وخاصة ما كان هو لاكو قد طلبه من أن يهدم أسوار بغداد .

#### **소소소소**

## رسالة الخليفة الجوابية حملها لهو لاكو شفهيا شرف الدين ابن الجه زى ويدر الدين محمود وزنكي النخجواني

أيها الشاب الحديث! المتمنى قصر العمر ، ومن ظن نفسه محيطا ومتغلبا على جميع العالم مغترا بيومين من الإقبال ، متوهما أن أمره قضاء مبرم وأمرمحكم . لماذا تطلب منا شيئا لم تجده:

كيف يمكن أن تتحكم في النجم وتقيده بالرأي والجيش والسلاح

ألا ليعلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب ، ومن الملوك إلى الشحاذين ، ومن الشيوخ إلى الشباب ، ممن يؤمنون بالله ويعملون بالدين، كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لى ، إننى حينما أشير بجمع الشتات ، سأبدأ بحسم الأمور في إيران ، ثم أتوجه منها إلى بلاد توران ، وأضع كل شخص في موضعه ، وعندئذ سيصير وجه الأرض جميعه مملوءا بالقلق والإضطراب ، غير أنى لا أريد الحقد والخصام ، ولا أن أشترى ضرر الناس وإيذاءهم . كما أننى لا أبغي من وراء تردد الجيوش أن تلهج ألسنة الرعية بالمدح أو القدح ، خصوصا وأننى مع الخاقان وهو لاكو خان قلب واحد ولسان واحد . وإذا كنت مثلى تزرع بذور المحبة فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم ، فاسلك طريق الود وعد إلى خراسان ، وإن كنت تريد الحرب والقتال :

فلا تتــوان لحظة ولا تعتــذر إذا استقر رأيــك على الحرب إن لى ألوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة وهــــم متأهبــون للقتـــــال

وإنهم ليثيرون الغبار من ماء البحر وقت الحرب والطعان.

(جامع التواريخ للهمذاني جـــ ، ق ١ ، ٢٦٩ - ٢٧٠)

## رسالة جوابية من هو لاكو إلى الخليفة المستعصم بالله وقد امتلأ غضبا للرسالة السابقـــة

إن الله الأزلى رفع جنكيز خان ومنحنا وجهه الأرض كله من الشرق إلى الغرب ، فكل من سار معنه وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه ، تبقى له أمواله ونساؤه وأبناؤه ، ومن يفكر فسى الخهلف والشقاق لا يستمتع بشئ من ذلك .

ثم عاتب الخليفة بشدة قائلا: لقد فتنك حب الجاه والمال والعجب والغرور بالدولة الفانية بحيث لم يعد يوثر فيك نصح الناصحين بالخير، وإن في أذنيك وقرا فلا تسمع نصح المشفقين ، ولقد انحرفت عن طريق آبائك وأجدادك ، وإذن فعليك أن تكون مستعدا للحرب والقتال، فإنى متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد. ولو جري سيرالفلك على شاكلة أخرى فتلك مشيئة الله العظيم.

# رسالة ثانية من الخليفة إلى هو لاكو أرسلها له على يد بدر الدين قاضى بندنيجان

لو غاب عن الملك فله أن يسأل المطلعين على الأحوال ، إذ أن كل ملك \_ حتى هذا العهد \_ قصد أسرة بني العباس و دار السلام بغداد كانت عاقبته وخيمة . ومهما قصدهم ذوو السطوة من الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين ، فإن بناء هذا البيت محكم للغاية ، وسيبقى إلى يوم القيامة . وفي الأيام السالفة قصد يعقوب بن الليث الصغار الخليفة وتوجه بجيش لجب إلى بغداد فلم يبلغ أربه ، إذ مات بعلـــة الزحــــار ، والأمر كذلك مع أخيه عمرو ، إذ قبض عليه إسماعيل بن أحمد الساماني وكيله وأرسله إلى بغداد لكي يجري عليه الخليفة ما حكم به القضاء . وكذلك جاء البساسيري بجيش عظيم من مصر إلى بغداد وقبض علي الخليفة وسجنه في الحديقة . وفي بغداد جعل الخطبة والسكة مدة عامين باسم المستنصر الذي كان خليفة الإسماعيلية في مصر . وفي النهاية علم طغرابك بذلك فأسرع من خراسان وقصد البساسيري في جيش جـرار وقبض عليه وقتله ، وأخرج الخليفة من السجن وأعاده إلى بغداد وأجلسه على عرش الخلافة . وكذلك قصد السلطان محمود السلجوقي بغداد فعاد منهزما و هلك في الطريق . وجاء محمد خوارزمشاه بجيش عظيم قاصدا استئصال هذه الأسرة فابتلى في روابي استرآباد بالثلج والعواصف بسبب غضب الله عليه وهلك أكثر جنده ، وعاد خائبا خاسرا ثم لاقى ما لاقسى

من جدك جنكيز خان في جزيرة آيكسون . فليس من المصلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة العباسيين ، فاحذر عين السوء من الزمان الغادر (١).

#### (جامع التواريخ للهمذاني جــ ۲ ، ق ١ ــ ٢٧٥ – ٢٧٦)

(۱) هناك بعض الأخطاء التاريخية في هذه الرسالة ، فالبساسيرى لم يأت بجيش من مصر ، وإنما اعتمد على جيشه الخاص وحليفه الأمير البدري قريش . والخليفة العباسى القائم التجأ إلى مدينة الحديثة واستقر في إحدى قلاعها ، ولم يسجن وإنما لجأ إلى أمير بدوى يدعى مهارش بن مجلى فأجاره . كما أن البساسيرى خطب في بغداد للخليفية الفاطمي مدة سنية تقريبا .

ودون أن يدرى المستعصم ، كان وزيره العلقمي يتراسل سرا مع هو لاكو يحثه على الهجوم واصفا حالة دفاعات المدينة بأنها واهية يرثى لها . وتؤكد الروايات الفارسية عن هذه الخيانية أن رئيس الوزراء ، وهو شيعي مسلم ، كان مدفوعا باستيائه من اضطهاد الخليفة لإخوانه من الشيعة . وفي ذات الوقت كان السفراء في جيئة وذهوب يعرضون دفع إتاوة لهو لاكو ، رافضين الإستسلام ، بينما كان الجميع من وراء اسوار المدينة قد تملكهم الخوف والاضطراب بصورة متزايدة .

وأخيرا نفد صبر هو لاكو من إطالة المناقشة مع المستعصم وبدأ عملياته العسكرية ، وشاركه في العمليات العسكرية الجورجيون المسيحيون الذين وجدوا فرصة للسلب والنهب ولما كانت زوجة هو لاكو ، دوكوزخاتون ، مسيحية ، فقد اعتقد بعض الجورجيين اعتقادا حقيقيا أن المغول يقومون بحملة صليبية جديدة لتحرير "الأراضي المقدسة" من الكفرة .

## رسالة قائد طلائع الجيش المغولي جوق إلى قبجاق قراسنقر ، قائد طلائع جيش الخليفة عند الزحف على بغداد

إننى وإياك من جنس واحد [كانا من أصل خوارزمى] وبعد البحث والتدقيق التحقت بخدمة هو لاكو بسبب الفقر والإضطرار، ودخلت فى طاعته، وهو الآن يعاملنى معاملة طيبة، فأنقذ أنت أيضا حياتك وترفق بها، واشفق على أو لادك وقدم الطاعة حتى تأمن على دارك وأو لادك ومالك وروحك من هؤلاء القوم.

#### جواب قراسنقر على رسالة سلطان جوق السابقة:

من يكون هؤلاء المغول حتى يقصدوا أسرة العباسيين . لقد شاهدت هذه الأسرة الكثير من أمثال دولة جنكيز خان التى تترنح من كل ريح عاصف ، ثم إن العباسيين قد استمروا حكاما أكثر من خمسمائة سنة، وكل مخلوق قصدهم بسوء قضى عليه الزمان . وإذن فليس من العقل والكياسة أن تدعونى لأنضم إلى جانب الغصن الغض لدولة جنكيز خان , وكان الأولى بالود والمسالمة ألا يتجاوز هو لاكو خان الري بعد فراغه من فتح قلاع الملاحدة ، وأن يعود إلى خراسان وتركستان ، لأن قلب الخليفة متأثر وساخط بسبب زحف هو لاكو بجيوشه . فإذا كان هو لاكو نادما حقا على فعلته فعليه أن يعيد الجيش إلى همدان ، لكسي نجعل الدواتدار شفيعا فيتضرع بدوره إلى الخليفة عله يزول ألمه ويقبل الصلح فيغلق بذلك باب القتال والجدال .

(جامع التواريخ للهمذاني جـ ٢ ، ق ١ ـ ٢٨٣ - ٢٨٤)

وعندما أصبح المغول على مقربة يوم واحد ، استيقظ المستعصم أخيرا على الخطر . وصدرت الأوامر بترميم الأسوار ، وأرسلت فرقة من ٠٠٠٠ جندى للتصدى للعدو .

## رسالة هولاكو للخليفة قبل الهجوم النهائي على يغداد مياشرة

إذا كان الخليفة قد أطاع فليخرج ، وإلا فليتأهب للقتال . وليحضر الينا قبل كل شئ الوزير وليمانشاه والدواتدار ليسمعوا ما نقول .

(جامع التواريخ للهمذاني جــ ٢ ، ق ١ ــ ٢٨٤)

وبينما كانت الفرقة في معسكرها في الحقول على مرمى البصر من المدينة ، فاجأها المغول بتدمير الجسور والسدود القريبة مما أغرق المعسكر . فغرق أغلب جنود الفرقة ، ومن لم يغرق قطع فرسان المغول أوصاله .

ثم انتقلت القوات المغولية ودخلت الضواحى . وفي الجانب الشرقى استخدم مهندسو هو لاكو أعدادا كبيرة من العبيد المساجين في إنشاء خنادق ومتاريس أحاطت بالمدينة . وفي ٣٠ يناير بدأ قصف بغداد . وتحركت الأحداث بسرعة حتى أن المغول ، حينما تنفد الذخيرة التي تستجلب على عربات وتقطع من جبال حمرين على مبعدة ثلاثة أيام ، كانوا يستخدمون لوحدات المنجنيقات بقايا أشجار النخيل وقواعد المباني من الضواحي المحتلة .

وأرسل المستعصم رسالة إلى هو لاكو يقبل فيها كل شروط الخان :

رسالة الخليفة النهائية لهولاكو بعد أن أيقن بالبوار بعد هزيمة جيشه وبدء بغداد بالسقوط في يد هولاكو، فأرسل الخليفة هذه الرسالة مع الجاثليق والوزير نيقولا ليقولا لهولاكو ما يلى:

إن الملك قد أمر أن أبعث إليه بالوزير ، ها أنذا قد لبيت طلبه فينبغي أن يكون الملك عند كلمته .

#### جواب هو لاكو للخليفة عن هذه الرسالة السابقة

إن هذا الشرط قد طلبته وأنا على باب همذان . أما الآن فنحن على باب بغداد . وقد ثار بحر الإضطراب والفتنة ؛ فكيف أقنع بواحد ينبغى أن ترسل هؤلاء الثلاثة . يعنى بالثلاثة الدواتدار وسليمانشاه والوزير.

#### (جامع التواريخ للهمذانّي جـــ ، ق ١ ٢٨٧)

فات وقت المفاوضات . وكان أعنف القصف موجها إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من الأسوار ، وفي أول فبراير ، وهو ثالث يوم للقصف ، تحول البرج الفارسي إلى حطام . وفي اليوم السادس أمطر المغول السور الشرقي قصف واستولوا عليه ، ومكثوا هناك بينما كانت المدينة تستسلم .

وظل المستعصم يرسل إلى هو لاكو المبعوث تلو المبعوث مستعطفا وضع شروط ، ولكن بلا أنن صاغية ، وبدلا من ذلك طلب هو لاكو أن يقوم قائد جيش الخليفة والوزير بإصدار الأوامر بانسحاب الجيش الإسلامي من المدينة . ونفذ القائد والوزير المهمة ، بأن أعلنا على الجنود بأنه قد سمح لهم بالمسير إلى سوريا . وما أن تجمع الجيش في السهل الواقع خارج الأسوار حتى أحاط بهم المغول وقتلوهم عن آخرهم ، ثم قتل قائد الجيش والوزير كذلك . وهكذا باتت بغداد بدون جندى واحد يدافع عنها ، ومن ثم أمست في قبضة هو لاكو تماما .

وفي العاشر من فبراير ذهب المستعصم وأولاده الثلاثة وحاشية من ٣٠٠٠ من النبلاء إلى معسكر هو لاكو. واستقبلوا بكياسة . وأمر هو لاكو المستعصم بأن يأمر السكان بالجلاء عن المدينة . فأرسل الخليفة رسلا إلى بغداد ينادى بأن كل من يرغب في إنقاذ حياته عليه أن يخرج من المدينة دون سلاح . وتدفيقت الحشود من الناس خارجة من بوابات المدينة ، وما أن تجمعوا معا في أرض مكشوفة حتى ذبحوا بلا رحمة . ويختلف عدد القتلبي باختلاف المصدر الوارد فيه ، فالرواية الفارسية تتحدث عن عدد يتراوح بين ٠٠٠ر ٨٠٠ و مليــونين نبحوا ، بينما نكر هو لاكو في رسالة أرسلها إلى الملك الفرنسي لويس التاسع متباهيا بقتل ٠٠٠ر ٢٠٠٠ شخص . وفي استعراض للأسلوب المغولي لبيان مدى النجاح ، كان جنود المغول يقفسون فوق أسوار مدينة بغداد اليائســة في انتظار الأوالهر . وفي الثالث عشر من الشهر دخل المغول المدينة في عدة صفوف من نقاط مختلفة ، وقيل لهم أن يفعلوا ما يحلـو لهم ، وكان ما يحلو لهم هو التدمير والتشويه المتعمد . فهدمت مساجد رائعسة ؛ ونهب القصر نلو القصر في عربدة الهدم . ذلك كان خراب بغداد .

وعلى الرغم من ذلك ، ومن أن المدينة قد فقدت وضعها التجاري الرفيع ، فقد بقيب مركزا ثقافيا وروحانيا وفكريا هاما . وكانت المدينة تضم أكثر من ثلاثين كلية ، من بينها الكلية المستنصرية التى كانت الجامعة الأفضل تجهيزا في العالم . وكانت المدينة مرصبعة بالمساجد الرائعة ، والمكتبات الكبيرة للأدب الفارسي والعربي ، فضلا عن قصور عديدة تنتمي إلى الخليفة وعائلته ، وربما كان بها كنز من أعظم الكنوز الشخصية ، لا يعثر على مثيله في أي مكان آخر . لقد كانت بغداد أعظم مدينة استولى عليها المغول في الشرق

الأوسط ، وفي واحة الحضارة هذه ، أنى المغول بالسيف للذبح والتقتيل وبالشعلــــة للهــدم والتحريق . والقيت الكتب في نهر دجلــة حتى اسودت مما فيهــا من الحــبر .

واقتيد النساء والأطفال الباقون على قيد الحياة ونقلوا إلى كراكورام ، وكذلك ثروة خزانة بيت مال الخليفة .

وفي يوم ١٥ ، وبينما كان النهب على قدم وساق، زار هولاكو قصر المستعصم وأجبر الخليفة على إقامة مأدبة لقادة المغول أثناء أن كانت المدينة تحترق والصرخات في الشوارع تتردد أصداءها ليلا . كما أجبر المستعصم على تسليم كل كنوزه من الذهب والفضة والمجوهرات. وحذر أحد المغول المسلمين هولاكو من قتل المستعصم قائلا إنه إذا لمست قطرة من دم الخليفة الأرض فإن ذلك يعنى اللعنة الأبدية . وانتبه هولاكو إلى هذا التحذير . وبعد انتهاء العشاء أمر هولاكو بوضع الخليفة وأولاده في سرجاجيد مغولية وخياطتها ، ثم أمر بأن تدوسهم حوافر فرسان المغول حتى ماتوا . وهكذا لم يلمس دم الخليفة الأرض .

واستمرت آلام بغداد سبعة أيام ؛ وفى العشرين من الشهر أضطر هو لاكو إلى الإبتعاد وضرب خيامه بعيدا عن المدينة بسبب الرائحة النتنة المنبعثة من الجثث العفنة المعلقة على الجدر ذات الأدخنة . وكان ذلك علامة على ما بقى مما كان يوما ما مدينة عظيمة لا مثيل لها .

ويقال إن أعداد المسلمين الذين قتلوا في تلك المذبحة الرهيبة ١٠٠٠ر ١، وطلب وطلب هو لاكو من المسيحيين أن يأكلوا الخنازير ويشربوا الخمر احتفالا ، بينما أجبر المسلمين

الباقين على قيد الحياة على أن يشتركوا في مسابقات شرب الخمور، وكانت الخمور ترش في المساجد، ولا يسمح لمؤذن بالأذان المصلاة.

#### ٤ - هولاكو في ميافارقين

و هكذا ، لم تعد العاصمة العباسية مركز القوة السياسية في العالم الإسلامي، وإنما كانت ما نز ال قلبه الفكري .

واجتمعت مهارة الجلادين المغول وحمق الخلافة ، أو بالأحرى حمق الخليفة ، والخيانة ؛ بحيث احتــــُك بغداد ونُهبت وحُرقت من أساسهــــا .

والآن عاد هو لاكو إلى تبريز بينما صدم سقوط بغداد العالم الإسلامي كله . وتوافد الأمراء والشيوخ على طول خط تقدم المغول لتقديم فروض الدولاء والطاعة . وبلغت المهاتة بالأمراء حدا يفوق الأحلام ، إذ قدم أحد الأمراء حكاي قاووس لهو لاكدو زوج خف للأقدام وقد رسم على النعلين صورة وجه الأمير حتى يتمكن هو لاكو من أن يمشى على وجههه .

ومن بين الذين تحالفوا مع هو لاكو هيثوم ملك أرمينيا المسيحى الذي ظن أن المغول يقومون بحملة صليبية جديدة لتحرير القدس من المسلمين . وشجع هذا المفهوم رئيس قدادة هو لاكو ، كيربوغا ، الذي لم يكن مسيحيا وحسب ، وإنما ادعى أنه من ذرية أحد الحكماء الثلاثة الذين جاءوا من الشرق لتقديم الهدايا ليسوع الطفل . وبعد أن قام هيثوم بزيارة هو لاكو

أرسل رسائل إلى جيرانه الصليبيين بخبرهم فيها بأن هو لاكو على وشك أن يعمـد مسيحيا ، وحثهم بشدة على أن يتحالفوا مع هذه القوة الجديدة وتحويلها إلى خدمة القضية الصليبية .

ولم يقف فى وجه المغول سوى الكامل محمد أمير ميافارقين الذى رد على رسالة الأمير المغولي بما يلى بعد أن طالبه بالإستسلام:

## رسالة الملك الكامل محمد أمير ميافارقين لأمير الجيس المغولي

ينبغى ألا يضرب الأمير فى حديد بارد ، ولا يتوقع الشئ المستحيل ، إذ لا يوثق بوعدكم ، وإننى لن أخدع بكلامكم المعسول ولن أخشر جيش المغول ، وسأضرب بالسيف ما دمت حياً . إذ كيف أثق بابن رجل نكث العهد والميثاق مع خورشاه والخليفة وحسام الدين عكه وتاج الدين إربل ؟ وقد جاء الملك الناصر لدين الله خصيص بأمانكم فرأي فى نهاية الأمر ما رأى ، وسوف أرى أنا أيضاً ما سبق أن رأوه .

(جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١-٣١٩)

وأرسل هو لاكو جزءاً من جيشه إلى ميافارقين وبسرعة اخترق أسوارها ووقف الكامل محمد يراقب الإجهاز على كل شئ حي . ثم ان المغول كتفوا الملك الكامل محمد بعد القبض عليه ، وراحوا يقطعون أجزاء من جسده ويشوونها على نيران أمامه ثم يضعونها في فمه ليأكلها قطعة قطعة .

#### ٥ - هولاكو في حلب

وفى شهر سبتمبر ١٢٥٩م ، تحرك هولاكو مرة أخرى فى عملية خاطفة ، وجمع كل قواته الرابضة شرقي نهر دجلية ، وعبر بهم نهر الفرات على جسر من الطوافات صنع من القوارب فى مانبيج . وعلم السلطان الناصر صاحب سوريا ، وهو المليك الناصير بسن العزيز بن الظاهر صاحب دمشق وحلب ، بتحركات المغول ، وكان قد عرض الخضوع للجيش المهاجم ، ولم يقبل هولاكو بذلك لأن الخضوع لا يكفى ، وقيل للسلطان إن "مصيره السقوط".

## بضع رسائل من هو لاكو إلى الناصر الأيوبي صاحب حلب ودمشق بعد سقوط بغداد:

الرسالة الأولى : كنبها له بالعربية نصير الدين الطوسى

أما بعد \_ فقد نزلنا بغداد سنة ست وخمسين وستمائة فساء صباح المنذرين ، فدعونا ملكها فأبى فحق عليه القول فأخذناه أخذا وبيلا . وقد دعوناك إلى طاعتنا فإن أتيت فروح وريحان ، وإن أبيت فخري وخسران ، فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه فتكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فما ذلك على الله بعزيز والسلام على من البعري .

(جامع التواريخ للهمذاني جـ ٢ ، ق ١ \_ ٢٩٦)

#### الرسالة الثانية:

يعلم سلطان مصر ناصر، طال بقاؤه، أنا لما توجهنا إلى العراق وخرج إلينا جنودهم فقتلناهم بسيف الله . ثم خرج إلينا رؤساء البلد ومقدموها فكان قصارى كلامهم سببا لهلاك نفوس تستحق الإهلك . وأما ما كان من صاحب البلد فإنه خرج إلى خدمتنا ودخل تحت عبوديتنا فسألناه عن أشياء كذبنا بها فاستحق الإعدام وكان كذبه ظاهرا ووجدوا ما عملوا حاضرا . أجب ملك البسيطة ولا تقولن قلاعى المانعات ورجالى المقاتلات . ولقد بلغنا أن شرذمة من العسكر التجأت إليك هاربة وإلى جنابك لائذة .

أين المفر ولا مفر لهارب ولنا البسيطان الثرى والماء

فساعة وقوفك على كتابنا تجعل قلاع الشام سماءها أرضها وطولها عرضها والسلام .

#### الرسالة الثالثة:

خدمة ملك ناصر \_ أطال عمره \_ أما بعد: فإنا فتحنا بغداد واستأصلنا مُلكها وملكها . وكان ظن ، وقد ضن بالأموال ولم ينافس الرجال ، أن ملكه يبقى على تلك الحال وقد علا ذكره ونما قدره فخسف في الكمال بدره

إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تهم

ونحن في طلب الإزدياد على ممر الآباد ، فلا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم . وابد ما في نفسك إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . أجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره ونتل بره . واسع إليه برجالك وأموالك ولا تعوق رسولنا والسلام .

ونشط الناصر في الدفاع عن حلب ثم عاد جنوبا لتهيئة الدفاع عن دمشق . وفي يوم ١٣٠ يناير ٢٦٠ م، وصل الجيش المغولي البالغ عدد جنوده ٢٠٠٠ م، وصل الجيش المغولي البالغ عدد جنوده وعانت حلب نفس مصير وأقام المهندسون المنجنيقات وسقطت المدينة في غضون أيام . وعانت حلب نفس مصير بغداد . إذ قُلتل الرجال واقتيدت النساء والأطفال إلى أسواق العبيد في العاصمة كاراكورام . وصمدت قلعة المدينة بقيادة توران شاه المسن طوال شهر آخر ، وعندما يأست من الأمل في الإنقاذ استسلمت في نهاية الأمر . وفي حركة نادرة رحيمة من هو لاكو ، أمر بالإبقاء على حياة توران شاه اعترافا بشجاعته ونظرا لتقدمه في السن. وقلتل أفراد الحامية جميعا.

#### رواية للشيخ قطب الدين في (ذيل مرآة الزمان):

ملحوظ ... المرجع الرئيس في التعرف على هذه الأحداث هدو كتساب البداية والنهاية للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي القداء إسماعيل ابن كثير، وكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركةوري .

ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنة ، فحاصروها سبعة أيام ثم افتتحوها بالأمان .

ثم غدروا بأهلها وقتلوا منهم خلقاً لا يعلمهم إلا الله عز وجل ، ونهبوا الأموال ، وسبوا النساء والأطفال ، وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد ، فجاسوا خلال الديار وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وامتنعت عليه القلعة شهراً شم استلموها بالأمان ، وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة وبقيت حلب كأنها حمار أجرب ، وكان نائبها الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين وكان عاقلاً حازماً ، لكنه لم يوافقه الجيش على القتال ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

وقد كان أرسل هو لاكو يقول لأهل حلب: نحن إنما جئنا لقتال الملك الناصر بدمشق ، فاجعلوا لنا عندكم شحنة ، فإن كانت النصرة لنا فالبلاد كلها في حكمنا ، وإن كانت علينا فإن شئتم قبلتم الشحنة وإن شئتم أطلقتموه . فأجابوه ما لك عندنا إلا السيف ، فتعجب من ضعفهم وجوابهم، فزحف حينئذ إليهم وأحاط بالبلد ، وكان ما كان بقدر الله سبحانه .

ولما فتحت حلب أرسل صاحب حماه بمفاتيحها إلى هو لاكو، فاستناب عليها رجلاً من العجم يدّعي أنه من ذرية خالد بن الوليد يقال له: خسر وشاه ، فخرب أسوارها كمدينة حلب .

(قطب الدين ، ذيل مرآن الزمان ج/ص: ٢٥٤/١٣)

#### صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعا

أرسل هو لاكو وهو نازل على حلب جيشاً مع أمير من كبار دولته يقال له كتبغانوين ، فوردوا دمشق في آخر صفر فأخذوها سريعاً من غير ممانعة ولا مدافع ، بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة .

#### ٦ - استسلام دمشق

علمنا أن سلطان دمشق وحلب هو الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر. وكان مصير حلب ثقيلا على أهل دمشق الذين طردوا الناصر من المدينة ، وأعلنه المغهو المهدول القهدمين تسليمهم غير المشروط . ودخل هو لاكو المدينة وبصحبته كيربوغا وهيثوم والأمير الصليبي بوهموند الرابع أمير أنطاكية الذي أخذ بنصيحة هيثوم . ولم يكن هو لاكو يبالي قط بالمسائل الدينية ، ولكنه أجبر بوهمند ، وهو مسيحي لاتيني ، على تعيين بطرق أرثوذوكسي يوناني على رأس الكنيسة في أنطاكيه .

#### ويستطرد الشيخ قطب الدين قائلا:

وقد كتب هو لاكو أماناً لأهل البلد ، فقرئ بالميدان الأخضر ونودي به في البلد، فأمن الناس على وجل من الغدر، كما فعل بأهل حلب ، هذا والقلعة ممتنعة مستورة ، وفي أعاليها المجانيق منصوبة والحال شديدة . فأحضرت التتار منجنيقاً يحمل على عجل والخيول تجرها ، وهم راكبون على الخيل وأسلحتهم على أبقار كثيرة ، فنصب المنجانيق على القلعة من

غربيها ، وخربوا حيطاناً كثيرة وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعة رمياً متواتراً كالمطر المتدارك .

فهدموا كثيراً من أعاليها وشرفاتها وتداعت للسقوط ، فأجسابهم متوليها في آخر ذلك النهار للمصالحة ، ففتحوها وخربوا كل بدنة فيها ، وأعالي بروجها ، وذلك في نصف جمادى الأولى من هذه السنة . وقتلوا المتولى بها بدر الدين بن قراجا ، ونقيبها جمال السدين بسن الصيرفي الحلبي ، وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم يقال له: إبل سيان ، وكان لعنه الله معظماً لدين النصارى ، فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم ، فعظمهم جداً ، وزار كنائسهم ، فصارت لهم دولة وصولة بسببه .

وذهب طائفة من النصارى إلى هو لاكو وأخذوا معهم هدايا وتحفاً، وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته ، ودخلوا من باب توما ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس ، وهم ينادون بشعارهم ، ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح . وينمون دين الإسلام وأهله فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ومعهم أواني فيها خمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمراً ، وقماقم ملأنة خمراً يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم ، ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصليبهم .

ودخلوا من درب الحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أبي البيان ورشوا عنده خمراً ، وكذلك على باب مسجد درب الحجر الصعير والكبير،

واجتازوا في السوق حتى وصلوا درب الريحان أو قريب منه ، فتكاثر عليهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مريم . فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح دين النصارى وذم دين الإسلام وأهله . ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت عامرة ولكن كان هذا سبب خرابها . أنهم ضربوا بالناقوس في كنيسة مريم : وذكر أنهم دخلوا إلى الجامع بخمر وكان في نيتهم إن طالت مدة النتار أن يخربوا كثيراً من المساجد وغيرها ، ولما وقع هذا في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون هذا الحال إلى متسلمها إبل سيان فاهينوا وطردوا ، وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم .

فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وهذا كان في أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العزيز وهمو مقيم في وطأة برزه ، ومعه جيوش كثيرة من الأمراء وأبناء الملوك ليناجزوا النتار إن قدموا عليهم ، وكان في جملة من معه الأمير بيبرس البندقداري في جماعة من البحرية ، ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة ، لما يريده الله عز وجل .

وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع الناصر وسجنه ومبايعة أخيه شقيقه الملك الظاهر على . فلما عرف الناصر ذلك هرب إلى القلعة وتفرقت العساكر شذر مذر وساق الأمير ركن الدين بيبرس في أصحابه إلى ناحية غرة ، فاستدعاه الملك المظفر قطز إليه واستقدمه عليه ،

وأقطعه قليوب ، وأنزله بدار الوزارة ، وعظم شأنه لديه ، وإنما كان حتفه على يديه .

(قطب الدين ، ذيل مرآة الزمان ج/ص: ٢٥٥/١٣)

وقد هرب الناصر إلى مصر ، لكن بعض جنود المغول أوقعوا به فى السامرة وانتهى الأمر باعتقاله بالقرب من غزة واقتيد مقيدا بالسلاسل إلى بلاط هو لاكو . ووصل مبعوث هو لاكو إلى مصر وسلموا السلطان قطر أمرا بالخضوع .

#### **소소소소소**

### الفصل الخامس

# سيف الدين قطر والمسدد الأسدد الهصدور

- ١- من سليل الملوك إلى مملوك
- ٢- سيف الدين قطز سلطان مصر
  - ٣- إندار هو لاكو إلى قطر
  - ٤- قطز يأخذ بالشورى
    - ٥- موت الخان الأكبر مونغكا
      - ٦- التحالف الصليبي المغولي

**소소소소소** 

#### ١ - من سليل الملوك إلى مملوك

يحدثنا شمس الدين الجزري في تاريخه عن "سيف الدين قطز" قائلا:

".. لما كان في رق ابن العديم بدمشق، ضربه سيده وسبّه بأبيه وجده ، فبكى ولم يأكل شيئًا سائر يومه ، فأمر سيده الفراش أن يترضاه ويطعمه ، فروى الفراش أنه جاءه بالطعام وقال له: كل هذا البكاء من لطمة؟

فقال قطز: إنما بكائي من سَبِّه لأبي وجدي و هما خير منـــه .

فقلت: من أبوك؟ واحد كافر؟!..

فقال: والله ما أنا إلا مسلم ابن مسلم ، أنا محمود بن ممدود ابن أخت خوارزم شاه من أو لاد الملوك ، فسكت وترضيت.

كما يروي أنه أخبَر في صغره أحد أقرانه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بشره بأنه سيملك مصر ويكسر المغول.

وهذه الرواية ، وإن كانت تحيطها الشكوك ، فإنها ندل على أن قطز كان يعتبر نفسه صاحب رسالة دينية ، وأن له دورًا في مسيرة التاريخ ، وأنه سوف يغير الواقع المؤسف الذي يعيش فيه .

ولقد كان سيف الدين قطز عبدا لرجل يسمى "ابن العديم" بدمشق ثم بيع من تاجر إلى أخر حتى انتهى إلى "عز الدين أيبك" من أمراء مماليك البيت الأيوبي بمصر . وتدرج في

المناصب حتى صار قائدًا لجند أيبك ، ثم قائدًا للجيوش عندما تولى "عز الدين أيبك" السلطنة مع شجرة الدر .

ومن ثم ، واستنادا إلى رواية المؤرخ شمس الدين الجزرى ، فإن الاسم الأصلي لسيف الدين قطز هو محمود بن ممدود ، وهوابن أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه الدي علمنا أنه تصدى للمغول بعد وفاة أبيه وانتصر عليهم في عدة معارك ، واسترد منهم بعض المدن التي كانوا قد استولوا عليها . لكنه لم يجد عونا ممن حوله من الممالك و لا من الخلافة العباسية التي تخلت عنه في صراعه مع المغول دون أن تمد إليه يدا ، إلى أن تمكنت جحافل المغول سنة (١٢٣١م) من القضاء على دولته في إقليم كرمان جنوبي إيران حاليا ، ثم لقي حتفه وحيدا شريدا .

وكان قطز من بين الأطفال الباقين على قيد الحياة ممن أخذهم المغول وباعوهم في دمشق . ومضت حياته مثل غيره من المماليك الذين تبرز مواهب البعض منهم فترتفع بهم إلى القمة وتولي السلطة ، أو تقصر مواهبهم فلا ترتفع بهم إلى هذا العلو الكبير ، أو تضيئ في البعض منهم قدرات تجعل منهم أمراء في الجيش أو خارجة .

مر بنا في الحديث عن نشأة المماليك ، وفي الكتاب الأول من هذه السلسلة ، أنه بعد نهاية الحكم الأيوبي في مصر بوفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب ، تربعت شجرة الدر على عرش السلطنية بعد أن اتفقت كلمة المماليك على تأييدها سلطانة للبلاد ، في سابقة لم تحدث في التاريخ الإسلامي قسط . وقد تخلت شجرة الدر عن السلطنة بعد اعتسراض الخليفة العباسي وصدور فتوى إمام المسلمين بأن الشرع الإسلامي لا يتفق مع حكم المرأة للمسلمين، على الرغم مما أبدته من مهارة وحزم في القتال الدائر بين مصسر وجنسود الفسرغج

بقيادة الملك لويس الناسع في المنصورة . ولذا دفع المماليك بالأمير المملوكي عز الدين أيبك إلى مركز الزعامة لديهم وباركوا زواجه من شجره الدر وأصبح سلطانا وتلقب باسم الملك المعزعز الدين أيبك .

على أن الصراع بين المماليك وبين السلطان المملوكي الجديد تفاقم في ظل ازدياد نفوذ زعيم المماليك أقطاي ، الذي أظهر استخفافه بالسلطان الجديد ، المعز ، وراح يظهر وحوله رجاله ومماليكه في أبهة الملوك ، وبالغ في ازدرائه للسلطان فلا يذكره إلا باسمه المجرد ، أبيك ، إلى أن طمعت نفسه في السلطنة ، فاستشعر السلطان عز الدين أيبك الخوف على عرشه ، فعزم على التخلص منه ، وأعد خطة لذلك اشترك في تنفيذها أكبر مماليكه سيف الدين قطز ، فكان ذلك أول ظهور له على صفحات التاريخ . وبدأ منذ آنذاك طريقه نحو القمة ، إذ تمكن السلطان عز الدين أيبك من التخلص من غريمه أقطاي ، ونكل ببعض أمراء المماليك فهرب البعض من مصر .

#### ٢ - سيف الدين قطز سلطان مصر

كما مر بنا في الكتاب الأول من هذه السلسلة ، "شجرة الدر قاهرة الملوك ومنقذة مصر" أن أيبك قلنل هو وزوجته شجرة الدر في ظروف الإضطراب المملوكي الذي سلح البلاد ، ونصتب المماليك نور الدين علي بن أيبك سلطانا على مصر ، وكان صبيا لا يصلح لمباشرة الحكم ، الأمر الذي جعل مقاليد البلاد في يد سيف الدين قطز ، ومن ثم بدأ نجمه في الظهور، وقام بنشر الأمن في البلاد فاستقرت الأمور ، وأحباط محاولات الأيوبيين استرداد مصر من أيدي المماليك ، فزاد ذلك من قوة إحكام قبضته على البلاد .

وفي تلك الأثناء كان المغول قد استولوا على أغلب العالم الإسلامي وخربوا بغداد واحتلوا سوريا ، وأصبحوا الآن يعدون العدة مع حلفائهم لصليبيين في مملكة عكا ومدن الساحل الفلسطيني للإنقضاض على مصر والقضاء نهائيا على الإسلام والمسلمين في العالم أجمع . وكانت الأخبار السيئة تتوالى على القاهرة من سقوط بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله ، إلى تحرك جحافل المغول نحو الشام التي تساقطت مدنها الكبرى في يد هو لاكو . كانت هذه الأنباء تزيد القلق في مصر وترفع الإحساس بالخوف من أن تصسبح عاقبة مصر كالشام.

وكان قطز وصييًا على المنصور نور الدين على بن أيبك بعد مقتل أبيه أيبك وشحرة الدر . وقد استشار كبار رجال الدولة والعلماء في أمور البلاد في حضور المنصور نورالدين على بن أيبك ، وانصرف المنصور عن المجلس دون أن ينطق بكلمة ، مما أثار رجال الدولة فأشاروا على قطز بعزله وتولى أمر البلاد ؛ فاستجاب لهم قطـــز وانتهـز فرصــة خروج الأمراء إلى الصيد في منطقة العباسية بالشرقية ، وقبض عليه واعتقله بالقلعـــة هـــو وأسرته في ١٢ من نوفمبر ٢٥٩ ١م، كما قام باعتقال مجموعة من أمراء المماليك الموالين لعز الدين أيبك وابنه ، ووضع على قيادة الجيوش ركن الدين بيبرس ، وبــدأ فــي ترتيــب أوضاع السلطنة ، بعد أن بارك كبار الأمراء هذه الخطوة ؛ لإدراكهم أن قتال المغول لا يصلح بغير سَلطان قوى وصارحهم قلطز بأن الأمر سيؤول إليهم لاختيار من يريدونه بعد تحقيق النصر غلى العدو، وبدأ في اختيار أركان دولته وتوطيد دعائم حكمه استعدادًا للقاء المغول . وهكذا تولى سيف الدين قطـز سلطنـة مصر كي يتمكن من إعداد البلاد للتصدي · لهذا العدو الذي اجتاح آسيـــا وشرق أوروبا كالسيل الجارف الذي لا يقف في طريقـــه شئ .



دينار قطز
متحف الفن الإسلامى ، القاهرة
محفور على هذا الدينار الذهبى اسم المظفـــر قطز
ومزين بالخط النسخ على كل من الوجهين بالعبارة الآتية:
المظفـر قطز سيف الدنيا والدين
وقد ضرب فى الإسكندرية التى كانت مركزا تجاريا هاما
فى كل من الفترتين الفاطمية المملوكية.

#### ٣ - إنذارا هو لاكسو إلى قطسز

كان خان المغول الأكبر ، مونغكا قد أمر أخاه هو لاكو في وصيته أن يضم إلى أراضى الخانية "الرقعة الممتدة من جيحون حتى أقاصى بلاد مصر". وها هو هو لاكو قد وصل إلى آخر نقطة ، مصر ، تنفيذا لأو امر أخيه الخان الأكبر مونغكا ، وتحقيقا لرغبة جدهما جنكيز خان بالسيطرة على العالم كله . وبادر كالمعتاد بإرسال مبعوثيه برسالة إلى قطز .

## رسالة هو لاكو إلى سلطان مصر قطز من ملك الملوك شرقا وغربا القان الأعظم

باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء . يعلم الملك المظفر قطز الذى هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم يتنعمون بأنعامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . يعلم الملك المظفر قطيز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أنا نحن جند الله في أرضه ، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه . فلكم بجميع البلد معتبر ، وعن عزمنا مزدجسر فاتعظوا بغيركم واسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ . فنحن ما نرحم من بكي ولا نرق لمن شكى . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب ، فأي أرض تأويكم وأي طريبق تنجيكم وأي بلاد تنجيكم ؟ فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص.

وعددنا كالرمال. فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لفتالنا لا تنفع، و دعاؤكم علينا لا يسمع ، فإنكم أكلتم الحرام ، و لا تعفون عند كلم . وخنتم العهود والأيمان، وفشـــا فيكم العقوق والعصيان ، فأبشروا بالمذلة والهوان . فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فـــى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، فمن طلب حربنا ندم ، ومن قصد أماننا سلم ، فإن أنتم بشرطنا والأمرنا أطعتم ، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن خالفتم هلكتم ، فـــلا تهلكـــوا نفوسكم بأيديكم ، فقد حذر من أنذر . وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة ، وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة . وقد سلطنا عليكم من له الأمــور المقـدرة والأحكام المدبرة . فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل ، وبغسى الإهانة ما لملوككم عندنا سبيل . فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا بسرد الجواب ، قبل أن تضرم الحرب نارها وترمى نحوكم شرارها ، فلا تجدون منا جاها ولا عزا ، ولا كافيا ولا حرزا ، وتدهون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم خالية . فقد أنصفناكم إذ راسلناكم وأيقظناكم إذ حذرناكم . فما بقي لنا مقصد سواكم . والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشى عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى.

ألا قل لمصرها هلاوون قد أتى بحد سيوف نتنضى وبواتر يصير أعز القوم منها أذله ويلحق أطفالا لهم بالأكابر

(كتاب السلوك للمقريزي جــ١ ، ق ٢ ، ٤٢٧ – ٤٢٩)

ويحدثنا المؤرخ دافيد ي . تشانز David W. Tschanz في تاريخه واصفا بأسلوب شيسق ما حدث في ذلك اليوم الذي عرض فيه مبعوثو هو لاكو على قطز رسالتهم السابق ذكرها ، وقد تناولنا روايته بعد ترجمتها بما يلزم من إعادة صياغة أسلوبها .

"كانت قاهرة القرن الثالث عشر تتألق كجوهرة على ضفاف النيل، وقد أفسح شتاء عام ١٢٦٠م ومضى لحلول الربيع ثم أفسح الربيع هـو الآخر لأول لمسة من لمسات الصيف الحار . وكان سكان القاهرة قـد بدأو يباشرون أعمالهم اليومية دون أن يدركوا أن هناك شيئا غير عادي يحدث في القصر السلطاني . وتمتم قليل منهم ما سمعوا مسن إشاعات وهم يحدقون في قصر السلطان ويتفكرون في ما يحدور وراء أبـواب القصر ، وفي هذه الحركة الدؤوبة التي تدل على إهتمام السلطان سيف الدين قطزوقادته بالوفد الأجنبي الموجود حاليا في القصـر .

وتمامل قطز في مجلسه وحدق في هولاء الرجال الأربعة الجالسين أمامه وقد امتلأ قلبه بمزيج من الكراهية والإشمئزاز . وكان المندوبون قد وفدوا من الأمير المغولي هولاكو ووضعوا أمامه تلك الرسالة التي كان أسلوبها بعيدا كل البعد عن الكياسة ، ودلت على أن مرسلها متعجرف مغرور على نحو لا يخاطب به رئيس دولة رئيس دولة آخر .

وللحظات ليست بالقصير ظل سفراء المغول ينظرون مليا في وجه قطز في جهامه وتحد ، وكذلك كان هو يتفحصهم وفي نفسه ما فيها

من مشاعر تعتمل وأفكار تعتلج . ثم نهض قطز وغادر المجلس أمراً قادته أن يتبعوه . أما سفراء المغول فعد ارتسمت على وجوههم ابتسامة ، وكأنهم على نقة من بلوغ غايتهم . .

وعقد قطز مع القادة مجلس حرب عاجل ، وأعاد القادة الحقائق المعروفة عن التقدم المغولى . وتمعن قطز في الموقف . إنه رجل حازم فخور بنفسه المطمئنة ، وليس هو بالرجل الذي يُخاطب بإنذار متعجرف . لكنه كان واقعيا كذلك ، إذ سأل قادته هل يستطيع المماليك أن يتصدوا للمغول؟ فلم يوافقه أغلب القادة وأوصوا بالخضوع لطلبات المغول .

#### ٤ - قطـز يأخذ بالشورى

وبعد تلك الإطلالة على ما كتب المؤرخ الغربى ، ننظر فيما كتبه الهمذانى ، المؤرخ العربى ، في جامع التواريخ ، كما جاعت دون تغيير :

### محاورة السلطان قطز مع أمرائه وأرباب دولته لما وصلته رسالة هولاكو المذكورة

لما وصلت الرسالة السابقة التي أرسلها هو لاكو إلى السلطان قطر صحبة جماعة من الرسل ، جمع السلطان أمراءه وأركان دولته واستشارهم في الأمر فقال:

لقد توجه هو لاكو خان من توران إلى إيران بجيش جـرار، ولـم يكن لأي مخلوق من الخلفاء والسلاطين والملوك طاقة علـى مقاومتـه واستولى على جميع البلاد . ثم جاء إلى دمشق ، ولو لـم يبلغـه نعـى أخيـه لألحق مصر بالبلاد الأخرى . ومع هذا فقد ترك في هذه النواحي كيتوبوقا نويان الذي هو كالأسد الهصور والتنين القوي في الكمين . وإذا قصد مصر فان يكون لأحد قدرة على مقاومته ، ويجب تدبر الأمر قبل فوات الفرصة .

#### فقال ناصر الدين قمري:

إن هو لاكوخان ، فضلا عن أنه حفيد جنكيز خان وابسن تولسوى وأخو منككوقاآن ، فإن شهرته وهيبته في غنى عن الشرح والبيسان . وإن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى باب مصر كلها في قبضته الآن، وقد اختص بالتأييد السماوى . فلو ذهبنا إليه لطلب الأمان فليس في ذلك عيب ولا عار . ولكن تناول المسم بخداع النفس واستقبال الموت أمسران بعيدان عن حكم العقل . إنه ليس بالإنسان الذي يطمأن إليه ، فهسو لا يتورع عن احتزاز الرؤوس وهو لا يفي بعهده وميثاقه ، فإنه قتل فجاة خورشاه والخليفة وحسام الدين عكه وصاحب إربل بعد أن أعطاهم العهد والميثاق ، فإذا ما سرنا إليه فسيكون مصيرنا هذا السبيل .

#### فقال قطز:

والحالة هذه فإن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات والفجائع ، وأصبحت البلاد من بغداد حتى الروم خرابا يبابا ، وقضى على جميع ما فيها من حرث ونسل . فخليت الأزواج والأبقار والبذور فلو أننا تقدمنا لقتالهم وقمنا بمقاومتهم فسوف تخرب مصر خرابا

تاما كغيرها من البلاد . وينبغى أن نختار مع هذه الجماعة التى تريد بلادنا واحدا من ثلاثة ؛ الصلح أو القتال أو الجلاء عن السوطن . أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذر ذلك أنه لا يمكن أن نجد لنا مفرا إلا المغرب وبيننا وبينه مسافات بعيدة .

فأجاب ناصر الدين قمرى:

وليس هناك مصلحة أيضا إذ أنه لا يوثق بعهودهم .

فقال بقية الأمراء:

ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقاومتهم فمربما يقتضيه رأيك:

عندئذ قال قطــز:

إن الرأي عندى هو أن نتوجه جميعا إلى القتال ، فإذا ظفرنا فهو المراد ، وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق .

فاتفق الأمراء بعد ذلك . ثم اختلى قطز بالبندقدار الذى كان أميرا للأمراء وشاوره فى الأمر: إننى أرى أن نقتل الرسل ونقصد كيربوغا متضامنين فإن انتصرنا أو هزمنا فسوف نكون فى كلتا الحالتين معذورين.

فاستصوب قطز هذا الكلام وأمر بصلب رسل المغول.

(جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ ، ٣١١ – ٣١٣)

وفى حزم أصدر أوامره إلى حراسه ، فاعتقلوا السفراء من فورهم . وقد أمر قطر بقطع أجساد السفراء عند الوسط ، ثم قطع رؤوسهم وتعليقها على باب زويلة الكبير . وبات واضحا الآن أن المماليك قد التزمو! بالدخول في حرب مع المغول لا رجعة فيها .

ولم يغب عن ذهن قطـ ز ما سيترتب على رده ذاك من نتائج لا تخرج عن حــرب شرســة طاحنة ضده وضد أبناء أمته ، ومن ثم بات لزاما عليه الإستعداد لها . ولذا شــرع في إعداد مواطنيه وتسليحهم بسلاح الإيمان والوحدة قبل تسليحهم بالسيوف والرماح . ولكي يحقق الوحدة أرسل إلى أمراء المماليك المبعثرين ، مثل بيبرس البندقدارى ، الذي عرف بعد ذلك بأنه "الظاهر بيبرس"، طالبا منهم نبذ خلافاتهم الهامشية ، وأن يكونوا يدا واحدة لمواجهة عدوهم الرئيسي وعدو الإسلام لإلحاق الهزيمة به .

وفى ذات الوقت ، لم يغب عن قطر دور العلماء الهام فى التأثير على الجماهير ، فناشدهم المساعدة والنصرة ، عاقدا الأمل على دعائهم بالنصر، وتحريض الناس على النود عن دينهم . وقد قرب العلماء واتخذهم مستشاريه ونصحاءه .

وكان أبرز العلماء الذين شاركوا في هذه التعبئة ، سلطان العلماء العز عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام . وقد سأله قطز أن يصدر فتوى لفرض المزيد من الضرائب على العامة لتجهيز جيش المسلمين .

فأجاب الإمام العزبن عبد السلام قائلا:

"عندما لا يتبقى شئ فى بيت المال ، وبعدما تنفق أنت كل ما تملك من ذهب وأحجار كريمة ، وعندما تصبح ملابسك التى ترتديها هى نفس الملابس التى يرتديها عامة الناس ،

فيما عدا لباس الحرب ، وعندما لا يصبح لدى أمرائك وخاصتك وقادة جندك سوى عدة الحرب والحصان الذي يعلوه الجندى للقتال ، عندئذ يكون لك الحق في أن تفرض على عامة الناس ضرائب زائدة ، وتأخذ ما عندهم من بضائع لتحارب الأعداء".

وهكذا أوضح عالم الإسلام المخلص أن أي حاكم لا يقدر على فرض ضرائب إضافية الا بعد إنفاق ما يملكه من ملكية خاصة وما يملكه المحيطون به من القادة والأمراء ومسن حولهم . وذلك ما حدث ، إذ جمع قطز الأمراء والمحيطين به من الأثرياء ، ووضع أمسامهم كل ما يملكه من أموال ومجوهرات وتحف وأشياء ثمينه معلنا أنه يتنازل عنها لإعداد جيش المسلمين لمحاربة المغول ، وعلى الأمراء ووالحاضرين أن يحذو حذوه ففعلوا كلهم لم يبق منهم أحسد .

وهكذا حصل قطر على ما يلزمه من مال دون أن يفرض ضرائب إضافية على الناس ، الذين شاهدوا بأنفسهم التزام قادتهم وخضوعهم لشريعة الله متمثلة فيما أفتى به عالم الإسلام المخلص ، فهبو امن يقظتهم وتحققوا من شرعية حكامهم ، وسارعوا إلى أداء واجب الجهاد وبذل أموالهم وأرواحهم لنصرة ما أمرهم به ربهم وصد الغزاة عن احتلال أرضهم .

#### ٥ - موت الخان الأكبر مونغكا

وصل إلى علم هو لاكو نبأ موت الخان الأعظم مونغكا . وقد مات الخان الأعظم يـوم المغلس ١٥٩م أثناء الحملة التي قام بها مع أخيه قوبلاي في الصين . وكانت التقاليد المغولية تقضى باستدعاء كافة أمراء القبيلة الذهبية ، بمن فيهم هو لاكـو ، للحضـور الـي منغوليا لحضور المؤتمر (كورتلاي) لإنتخاب خليفته . ولسخرية القدر ، تسبب موت الخـان الأسبق في سحب الجيوش من أقاصى الغرب بعد هزيمة البولنديين .

ولأن أولاد الخان المتوفى مونغكا كانوا صغارا وقت وفاته ، فقد مارس الجيش في الصين ضغوطا لإستخلاف قوبلاي ، لكن الأخ الأصغر للخان المتوفى ، أريكبوغا ، اشتهى عرش الخانية لنفسه ، خاصة وأنه كان يسيطر تماما على الوطن بعاصمته قراقوم والخزائن العامة لكنوز الإمبر اطورية . وعقد الأخوان قوبلاي وأريكبوغا مؤتمرين (كورتلاي) ، وفي ربيع عام ١٢٦٠م انتخب كل مؤتمر أحد الأخوين خانا أعظم . وكان هولاكو يؤيد قوبلاي . ولم تحسم المسألة إلا في عام ١٢٦١م عندما هزم قوبلاي أريكبوغا في نهاية الأمر ، بينما ظل هولاكو ماكثا في حذر على حدوده الشرقية ، متهيأ لدخول منغوليا إذا دعت الضرورة ؛ إذ كانت علاقة هولاكو مع أبناء عمومته في القبيلة الذهبية تتدهور شيئا فشيئا . وفي الوقت الذي كان بلاطه يظهر تعاطفا شديدا مع المسيحية ، كان الخان بيرك منحازا إلى الجانب الإسلامي ، ومعترضا على السياسة التي يتبعها هولاكو المعادية للإسلام .

وفى خضم هذه المشاكل سحب هو لاكو جيشه الرئيسى من سوريا بعد استيلائه مباشرة على دمشق ، تاركا كيربوغا يحكم سوريا بقيادة آخذة فى التقاص الشديد ، تاركا معسم حوالى ١٥ إلى ٢٠٠٠ جندى . وكانت الأوامر قد صدرت إلى كيربوغا بغزو مصسر .

ولسوء حظ المغول كانت القوة الإسلامية العظيمة الوحيدة التي لم تهزم ، ألا وهي مصر المملوكية التي يقودها قطز ، تتأهب وتعد العدة لحرب الغزاة .

وفيما يلى رواية أخرى يقول فيها الأسقف دي مسنيل Du Masnil ، نائب مدير البعثات التبشيرية في روما ، في كتابه عن "الكنيسة والحملات الصليبة":

اشتهر هو لاكو بميله إلى النصارى النسطوريين، وكانت حاشيته تضم عددًا كبيرًا منهم ، من بينهم قائدهم الأكبر" كيربوغا "وهو تركي الجنس نصراني نسطوري ، كما كانت الأميرة دوكس خاتون زوجه هو لاكو نصرانية أيضًا . ولقد لعب نفوذ هذه الأميرة على زوجها دورًا خطيرًا ، تفخر به الكنيسة في تجنيب أوربا النصرانية أهوال الغزو التتري ، وتوجيه غزوهم إلى العرب المسلمين في الشرق العربي ، حيث نبحت قوات التتار العرب المسلمين في مذابح بغداد ، في الوقت الذي أبقت فيه على النصارى في تلك المدينة ، فلم تمسهم في أرواحهم أو أموالهم بأذي ، كما لعبت الأميرة دورًا في إغراء زوجها باحتلال سورية الإسلامية .

#### ويصف الأسقف حملة التتار فيقول:

"لقد كانت الحملة التترية على الإسلام والعرب حملة صليبية بالمعنى الكامل لها ، حملة نصرانية نسطورية ، وقد هلل لها الغرب وارتقب الخلاص على يد" هو لاكو " وقائده النصراني " كتبغا " الذي تعلق أمل الغرب في جيشهما ، ليحقق له القضاء على المسلمين ، وهو

الهدف الذي أخفقت في تحقيقه الجيوش الصليبية ، ولم يعد للغرب أمـــل في بلوغه إلا على أيدي التتار خصوم العرب والمسلمين .

وقد بادر" هاتون الأول- "ملك إرمينية و"بوهومونت السادس، أمير طرابلس، وأمراء الإفرنج" صور "و"عكا" و"قبرص" بادر هؤلاء جميعًا إلى عقد حلف مع التتار، يقوم على أساس القضاء على المسلمين كافة في آسيا، وتسليم هؤلاء الأمراء بيت المقدس.

كما يقول" دي مسنيل "في كتابه عن تاريخ التبشير:

"إن النصارى هم الذين حرضو " هو لاكو "على الرحيل عن سورية إلى بلاده ، ومحاربة أخيه هناك ، بسبب مو الاته للإسلام ."

و هكذا نرى الإسلام الذي كان قد أشرفت قوتمه علمى المروال ، يسترد مكانته ، ويستعيد قوته ، ويصبح أشد خطرًا من ذي قبل .

لقد كانت مهمة قطز صعبة جداً ، لأنه كان عليه أن يواجه الخطر الداخلي المتمثل بالارتباك والفوضى في نظام الحكم والصراع على السلطة ، وفي الوقت نفسه كان عليه أن يواجه الخطر الخارجي المتمثل بالغزو التتري الداهم المتحالف مع الصليبيين في الغرب والشرق معًا .

#### ٦ - التحالف المغولي الصليبي

أرسل كيربوغا جزءاً صغيرا من الجيش إلى داخل فلسطين ، وراح المغول يمارسون ما اعتادوا عليه من نهب وقتل وتخريب طوال الطريق من نابلس إلى غزة ، غير أنه بناء على أوامر كيربوغا لم يهاجم العسكر الشريط الضيّق الذي يحتله الصليبيون على الساحل ، الأمر الذي يؤكد التحالف المغولى الصليبي ..

وبرغم ذلك ، يورد المؤرخ دافيد ي. تشانز في تاريخه أن قائدين صليبيين تصرفا على نحو معاكس لذلك التحالف ، وقاما بمهاجمة بعض المغول في فلسطين :

وحدث أن قام قائدان صليبيان هما ، جون أمير بيروت وجوليان أميرصيدا بغارات على الأراضى التى احتلها المغول حديثا ، فأرسل كيربوغا حملة تأديبية على صيدا ونهبوا المدينة وقتلوا سكانها ، وصمدت قلعة البحر وحاميتها . وانطفأت جنوة الحماس المسيحى المعادى للمغول عندما وصلت إلى الصليبيين كلمة بأن هناك جيش مغولى آخر بقيادة بورونداي Burundai غزا بولندا . وفي نفس الوقيت تقريبا عاد مبعوث الملك الفرنسي لويس التاسع ، وليم أوف روبروك William of Rubruck ، من منغوليا ومعه تقرير كامل عن الغزاة المغول . وبعد أن قرأه البابا ألكسندر الرابع أرسل كلمته إلى كافة أرجاء العالم المسيحى اللاتيني ، مفادها أن المغول وثنيون متوحشون شرسون غير موثوق بهم .

و هكذا سُـوَيت مسألة التحالف مع المغول بالنسبة للمسيحيين اللاتينيين.

وعن القديس لويس التاسع ملك فرنسا مع المغبول ، يقول المؤرخ ستيفن رانسيمان Steven Runciman ، في تاريخه الموسوعي الممتعل المعنسون تاريخ الحملات الصليبية A history of the Crusades بشأن التحالف المغولي المسيحي:

"تسلطت على الملك لويس التاسع هواجس منعته من التفاوض أو الإتفاق مع هؤ لاء المسلمين الكفرة ، لكن تلك الهواجس لم تكن لتنطبق على المغول الوثنيين ، إذ وصل إلى قبرص اثنان من النساطرة فسي ديسمبر ١٢٤٨م ، أرسلهما القائد المغولي اليغيداي، حاكم الموصل من قبَل الخان الأعظم ، وأبرزا رسالة تسهب في تعاطف المغول مع الميسحية ، الأمر الذي أدخل البهجة على لويس التاسب فأرسل من فوره بعثة من المسيحيين الدومينيكانيين برئاسة أندرو أوف لونيمو وأخيه وكلاهما يتحدث العربية ، وقد حملت البعثة معها هدايا تتألف من نموذج لكنيسة وبعض الآثار الدينية لمنبحها وغيسر نلك ، وقابلت البعثة أليغيداي حاكم الموصل الذي أرسل البعثة إلى منغوليا ، حيث وجدت أن جويوك كبير المغول قد مات وأرملته أوغول تقموم بالوصاية . وقابلت الأرملة البعثة مقابلة كريمة ، غير أنها اعتبرت الهدايـــا مجرد إتاوة من تابع لسيده . وحالت مشاكل الأســرة المغوليـــة دون إرسال حملة كبيرة الى الغرب ، وعساد أندرو بعد ثلاث سنوات بمجرد خطاب شكر من الأرملة باعتبارها السيد الأعلى لما أبداه تابعها من حرص على خطب ود المغول ، وطلبت إرسال هدايا مماثلة كل

عام . وذهل لويس التاسع من هذا الرد ، إلا أنه لم يفقد الأمل في التوصل الى تحالف مع المغول يوما ما ."

وكان السلطان قطر مدركا لهذا التحالف بين المغول والصليبيين ، غير أنه لم يكن يعبأ بالصليبيين في هذ المفترق الصعب ، إذ كان على ثقة من أن الصليبيين في حالة ضعف شديد تحول بينهم وبين مهاجمة المسلمين ، فضتلا عن أنهم بتحالفهم هذا الذي بدت بوادره ، قد تركوا للمغول الذين يسالموهم مهمة التصدي لقوة المماليك في مصر ، ولا شك في أن النصر سيكون حليفا للمغول كشأنهم في كافة المعارك التي خاضوها . هكذ فكر قطر ، وهكذا قرر دخول المعركة مع المغول .

#### **소소소소소**

#### القصل السادس

# مَعْرَكَة عيْن جَالَـوْت معرركة معارك المصير الإنساني

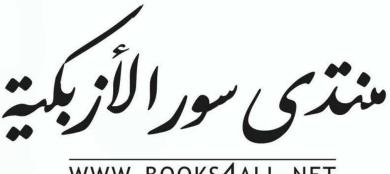

WWW.BOOKS4ALL.NET

- ١ في الطريق الى الحرب
- ٢ الخــروج من مصــر
- ٣ التوغل داخل فلسطين
- ٤ سفارة مصرية إلى الصليبيين في عكا
  - ٥ بدايـة المعركـة

  - ٧ انتصار الإسالم
  - ٨ ـ حكاية كيربوقا المغولي
  - ٩ \_ في أعقاب المعركة
    - ١٠ \_ اغتيال قطر

#### **소소소소소**

#### ١ - في الطريق الى الحرب

مربنا أن السلطان قطز أخذ بالشورى ولم ينفرد برأيه وحده ، عملا بالآية الكريمة :

" وَاسْتَسَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ "

(آل عمران ) (٣: ١٥٩)

ذلك أنه جمع الأمراء والعلماء للتباحث والتشاور بينما انتظر مبعوثو هو لاكو يبتسمون وفي رأس كل منهم أن آخر قوة إسلامية سوف ترضخ لهو لاكو ملك الملوك شرقا وغربا .

كما أن قطز ، بعد تطبيق الشورى التى أمر بها الإسلام ، شرع فى إعداد العدة ، وأخذ بفتوى الإمام العز بن عبد السلام فى توفير الأموال اللازمة فتبرع بماله كله ، وحذا الأمراء والأثرياء حذوه ، ومن ثم توفرت الأموال الللازمة لجيش قوى ولحرب ضروس ، وفى ذلك عمل بالآية الكريمة :

"وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَــَطَعْــتُم مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو الله وَعَــدُوّكُمْ وآخَرينَ مِنْ دُونِهِم لا تَعْلَمُونَهُم الله يَعْلَمُهُمْ " (الأنفال)(٨: ٦٠)

وبعد إعداد جيش قوي مجهز بكل ما يلزم من سلاح وعتاد ، لم يشأ قطز أن ينتظر مجئ المغول إلى مصر ، وإنما استرشد بالآية الكريمة :

"وَإِمَّا تَخَافِنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَّانَة فَانْبِذْ إِلَيْهِمِ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ الله لا يُحِبِّ الخَائِنِين

(الأنفال) (٨: ٨٥)

وكان يتلمس طريقه من خلال الآيات ، طريق النصر الذي لا يكون إلا من عند الله :

القَاتلوهُمْ يُعَذَّبُهُم الله بِأَيْدِيكُم ويُخْزِهِم ويَنسْصُرُكُمُمْ عَليهِمْ وَيَشْفُ صُدُورَ قَسَوْمٍ مُؤْمِنِين" (التوبة) (٩: ١٤)

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبِّ المُعْتَدين . وَاقَتَ لُوهُم حَيْثُ ثَقَفتَمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم من حَيثُ أُخْرَجُوكُم والفتُنَّة ٱشْدَ من القَثْل ..."

(البقرة) (۲: ۱۹۰-۱۹۱)

بات مطمئن النفس ، هادئ البال ، واثقا من نصر الله ، وما عليه إلا أن يتوكل على الله وينطلق إلى أعداء الله .

#### ٢ - الخسروج من مصر

خرج قطز يوم الإثنين الخامس عشر من شعبان سنة ٦٥٨ هـ. / ٢٦٠م بجيش مصر ومن انضم إليه من عسكر الشام والعرب والتركمان وغيرهم من قلعة الجبل في القاهرة، واتجــه إلى الصالحية، حيث كان فيها معسكر مصر الكبير الواقع في شرق الدلتا.

وكان قطز قد أحضررسل "هو لاكو" وأعدمهم ، وبذا أيقن الجنود والناس جميعا أن لا مفر من القتال ، ونودي في القاهرة والفسطاط وغيرهما من أقاليم مصر بالخروج إلى الجهاد، ووكان قطر وهو على رأس الجيش الكبير السائر إلى الصالحية ، يجمع ولاة المدن والقري ويحثهم على دعوة القادرين وتعبئتهم للخروج إلى القتال . ووصل إلى معسكر الصالحية حيث توافدت عليه الحشود ، فجمع الأمراء وكلمهم بالسير إلى خارج مصر لملاقاة المغول . فوافقه البعض ، وعارضه آخرون من الذين ارتأوا البقاء في مصر للدفاع عنها .

البقاء في مصر للدفاع عنها وعن أهليهم وذويهم إنهم بذلك يفضلون قرب المسافة من المدد ومن الوطن ، أما إذا كان القتال خارج مصر ، وحدث ما لا تحمد عقباه ، فستكون الشقة بعيدة والمسافات طويلة . وأما المؤيدون للخروج لملاقاة المغول خارج مصر ، فكانوا يـــرون أن من شأن ذلك أن يجنب مصر ويلات الحرب . فلا خوف على أهليهم وذويهم ، كما أن الخروج يرفع معنويات الرجال ومعنويات المصريين جميعا ، ويوحى للمغول بــأن الجــيش المصري لا يخافهم فيؤثر ذلك في معنوياتهم . وكانوا يظنون أن المدافع لا ينتصر مطلقًا إلا في نطاق ضيق محدود بعكس المهاجم الذي يؤدي انتصاره إلى إلحاق كارثة بعدوه . وكان قطز يرى نقل المعركة خارج مصر لأسباب عسكرية خالصة تتصل باختيار أرض المعركة، فضلًا عن الأسباب الأخرى التي أبداها مؤيدو الخروج ؛ فالمغول منذ أن أغاروا على بــــلاد المسلمين سنة ٢١٩م لا يلقاهم جيش إلا غلبوه ، وكانوا يقتلون الرجال ويسـبون النسـاء ويسوقون الأسرى وينهبون الأموال .

وانتهى الأمر بتأييد الرأي القائل بالخروج ، فلم يسع البقية المعارضة للخروج إلا أن ترضخ لما ارتآه الجمع .

وجمع قطز قادة العسكر وشرح لهم خطورة ما هم مقدمون عليه من القتال ، ونكرهم بما وقع من المغول في البلاد التي استولوا عليها من شناعة القتل والتخريب ، وما ينتظر مصر وأهلها من مصير مروع إذا انتصر المغول ، وحثهم على بذل أرواحهم في سبيل إنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر الداهم ، فوعدوا ألا يدخروا وسعًا في القتال وإنقاد مصر والإسلام من شرهؤلاء الجلاين المغول .

وهكذا عقد القادة العسكريون بعد إكمال حشد قواتهم العزم على الدفاع عن مصر، أمام تلك الجحافل التي استولت على أغلب بلاد المسلمين ، فالمغول لم يقصدوا إقليما إلا فتحوه ، ولا عسكرًا إلا هزموه ، فاستولوا على ثلاثة أرباع العالم الإسلامي ولم يبق خارج حكمهم إلا مصر، وقد هرب جماعة من المغاربة الذين كانوا بمصر إلى المغرب . لقد كانت المعنويات منهارة ، فلا عجب أن يبذل قطز كل جهده لرفع معنويات قادت ورجاله ، وأن يستحث القادرين على حمل السلاح للجهاد بأرواحهم ، والقادرين على تقديم الأموال للجهاد بأموالهم ، وأن يحشد كل طاقاته المادية والمعنوية للحرب ولا يُقبل عنر من أحد قادر على الجهاد بالمال والنفس بعد أن ضرب قطز مثلاً شخصيًا رائعًا في الجهاد بماله ،

وكان السلطان قطر ، بعد أن خلع على نور الدين بن أيبك ، قد أرسل إلى الأمراء الهاربين من مصر كي يحضروا ويسهموا في محاربة المغول ، فجاء الأمير بيبرس البندقداري هو وبعض أمراء المماليك ، وكانوا قد هربوا من مصر إلى دمشق لإستيائهم من أيبك . ووضع نفسه تحت تصرف السلطان قطز ، فأنزله السلطان بدار الوزارة ، ورحب بسه وأحسن معاملته ، وأقطعه قليوب ومناطق الريف المجاورة لها .

#### ٣ - التوغيل داخل فلسيطين

علمنا أن هو لاكو أرسل سفارة إلى قطز يطلب الخضوع ، وأن قطر قتل السفراء وتأهب لقتال المغول ، وأنه خرج من القاهرة إلى الصالحية . وقد حدث أن هو لاكو علم بموت الخان الأكبر مونغكا ، وأن الحرب الأهلية بدأت في منغوليا أو كادت ، فسحب جزءا من جيشه باتجاه الشرق، وكانت القوات التي تركها في سوريا لقائده كيربوغا أقل كثيرا من الجيش الذي جمعه قطر الآن ؛ فبالإضافة إلى المصريين كانت هناك بقايا الخوار زميين وجنود أمير الكرك الأيوبي .

وفى ٢٦ يوليو عبر الجيش المصرى الحدود وسار إلى غزة ، وبيبرس يقود طليعة الجيش ، وكانت هناك قوة مغولية صغيرة فى غزة بقيادة القائد بيدار الذى أرسل إلى كيربوغا يحذره من الغزو المصرى .

وجمع كيربوغا جيشه وهو في قاعدته في بعلبك بلبنان وبدأ المسير باتجاه الجنوب منطلقا على الجانب الشرقي لبحيرة طبرية إلى وادى الأردن ، لكن حدثت انتفاضة قام بها مسلمو دمشق أجبرته على التوقف ؛ إذ قام المسلمون بتدمير بيوت المسيحيين وكنائسهم ، فكان من الضروري إرسال بعض فرق المغول إلى دمشق لإستعادة النظام .

وفى الوقت نفسه قاد قطر جيشه وشمالا على الساحل الفلسطينى ، واخترار التقدم داخل البلد شمالا لتهديد خطوط مواصلات كيربوغا إذا قررهذا الأخير التقدم داخل فلسطين .

#### ٤ - سفارة مصرية إلى الصليبيين في عكسا

وأرسل قطز سفارة مصرية إلى عكا طالبا الإذن بالمرور خلال الأراضي الفرنجية والحصول على المؤن أثناء السير عند تعذر الحصول على العسون العسكرى الضرورى للقتال. وكان الصليبيون في حالة من الضعف الشديد وليس بمقدورهم بذل أية مقاومة لصد المغول.

واجتمع البارونات في عكا لمناقشة هذا الطلب ، وكانوا ما يزالون يشعرون بالمرارة حيال المغول الذين خربوا صيدا ونهبوها مؤخرا كما تقدم ، كما أنهم كانت تراودهم الريب والشكوك تجاه تلك القوة الشرقية الوافدة عليهم بما لها من شهرة لاتخفى في ارتكاب المذابح بالجملة ، بخلاف الحضارة الإسلامية التي ألفوها . وكان أغلب البارونات يرى أن المسلمين أفضل من المسيحيين المحليين الأرثوذوكس الذين يحابيهم المغول .

وفي أول الأمر كان البارونات يميلون إلى تزويد السلطان قطز ببعض القوات المقاتلة الإحتياطية . غير أن السيد الأعظم لنظام فرسان التيوتون الديني العسكرى ، أنو فون سانجر هاوزن السيد الأعظم لنظام فرسان التيوتون الديني العسكرى ، أنو فون سانجر هاوزن Anno von Sangerhausen ، حذرهم من التمادي في الثقة بالمسلمين ، خاصة إذا ارتفعت معنوياتهم وانتصروا على المغول . وكان للنظام التيوتوني الذي يرأسم ممتلكات كثيرة في المملكة الأرمينية ، وربما كان السيد الأعظم يؤيد سياسة الملك هيثوم ملك أرمينيا . وكان لكلماته وفصاحته أثرهما على بارونات الصليبيين ، فتقرر رفض التحالف العسكرى مع السلطان قطز ، وقرروا الإلتزام بمرور آمن للسلطان وجيشه في أراضيهم وإمداده بالتسهيلات والمؤن .

وخلال شهر أغسطس عام ١٢٦٠م، قاد السلطان قطر جيشه بطول الطريق الساحلي وعسكر لعدة أيام في بسائين الفاكهة الواقعة خارج عكا . وأرسل بارونات عكسا دعوة لعدد من أمراء جيش السلطان لزيارة المدينة كضيوف شرف ، فأذن لهم قطز بتلبية الدعوة ، وكان من بينهم ركن الدين بيبرس . وبعد عودتهم من تلك الزيارة حادث بيبرس السلطان قطز ولفت نظره إلى سهولة الإستيلاء على المدينة بمهاجمتها بغتة ؛ ورفض قطز رفضا قاطعا أن يقدم على مثل تلك الخيانة بما فيها من احتمال انتقام مسيحي قبل أن يتغلب على المغول ، وبذا يخاطر مخاطرة بالغة بجيش المسلمين . أما فرنج عكا فكانوا يمنون النفس في أن يفي المناطان قطز بوعده إذا انتصر على المغول بالسماح لهم بشراء حاجتهم من خيول المغول بأسعار مخفضة .

#### ٥ - بداية المعركـة

وفى ٣ سبتمبر ، تحول كيربوغا غربا عبر الأردن ثم صعد إلى سهل إزدر اليسون المرتفع . واتخذ قطز مواقعه فى عين جالوت (حيث تقول التقاليد المحلية إن داود قتل جالوت) . وفى تلك البقعة كان السهل الفسيح يضيق شيئا فشيئا بحيث يبلغ عرضه أقل من خمسة كيلومترات ، ويقع إلى جنوبه جبل جيلبو Gilboa وهو جبل شديد الإنحدار ، وتحميه من الشمال تلال جالوت . ووضع قطر وحدات من فرسان المماليك فى التلال المحيطة ، بينما أمر بيبرس والطليعة بالتقدم .

و أقبل المماليك على المعركة الوشيكة بمشاعر اليأس ، فليس هناك من بديل عن النصر ، إذ كانت تراودهم هو اجس الإنتصارات المغولية السابقة ، ولو يحصل المغول على انتصار جديد يضيفونه إلى انتصاراتهم ، فحتما سينتهى الإسلام كقوة سياسية .

وربما كان مرجع مشاعر اليأس تلك ما كان معروفا من سياسة جنكيز خان الوحشية الخالية من الرحمة ، لكنها من الناحية الأخرى كانت ترفع من عزيمة المماليك وتقوي تصميمهم على ألا يكون هناك بديل عن النصر ؛ ولذا قام قطز وألقى خطبة انهمرت لها دموع رجاله ، إذ ذكرهم بطبيعة التتار الوحشية . ولا بديل عن القتال ، إلا موت مفزع يصيبهم وأزواجهم وأولادهم . لقد خلقت كلماته في أرواح المماليك بأس الفولاذ الشديد في قوته وصلابتة ، فهياهم للمعركة الوشيكة ضد عدو لم يذق طعم الهزيمة .

تقدم بيبرس بطليعة الجيش وعلى رأسها بيبرس ، الذى اشتبك مع قدوات كيربوغا وكانت تتجه نحو عين جالوت . وعندما شاهد كيربوغا قوات بيبرس ظن أنها الجيش المملوكي كله ، فقاد رجاله في هجوم عام , والتحم الجيشان وبدا أن كلا منهما سيقضى على غريمه ، ولكن بيبرس أمر بالتقهقر ، وتبعه المغول ظانين أنهم قد انتصروا .

وعندما وصل بيبرس بقواته إلى عيون جالوت أمر بالتوقف والإستدارة لمواجهة العدو والهجوم عليه ، وهذا فقط تحقق المغول من وقوعهم فى فخ من أفضل تكتيكاتهم هم أنفسهم ، ألا وهو التقهقر المخادع . وفى الوقت الذي عاود فيه بيبرس الإشتباك مع المغول هجم قطز على جناحى المغول باحتياطى فرسانه المختبئين فى التلال والمنحدرات . ا

#### 

والأن ، وقد تحقق كيربوغا من أن المعركة ندور رحاها مع الجيش المملوكى كلــه ، أمر بالهجوم على ميسرة المسلمين ؛ وصمد المماليك ، ثم مالوا ، ثم صمدوا مرة أخــرى ، لكنهم فى نهاية المطاف استداروا تحت هجمات المغول الشديدة .

وبينما كان جناح المماليك يتشقق منذرا بالإنهيار ، وبدا أن الجيش كله مهدد بالهلاك ، انطلق قطز إلى حيث بلغ القتال أشرس أحواله واعتلى صخرة ، وألقى بخونته الحديدية على الأرض بحيث يراه الجيش كله ، وصرخ مرددا بصوت جهورى "وا إسلاماه! وا إسلاماه! وا إسلاماه! وا إسلاماه! وا إسلاماه!" . فكان لوقفته عارى الرأس ، ولكلماته الثلاث المتقدات ، وهيئته ثم اندفاعه إلى قلب صفوف المغول ، وقع السحر ، وبعثت في جنوده المهتزين روحا جديدة وتلاشى وسواس اليأس ، واختفت أشباح الإنهيار ، وراح يصرخ في الجنود كي يثبتوا ويقاتلوا عدو الله ، والتفت إليه قادة الفرق الذين نال منهم الإعياء والإحباط ، فرأوا سلطانهم بوجها المتعدد وقد ألقى بنفسه في ساحة القتال يضرب بسيفه ويخترق صفوف التتار وقد خلف وراءه بضع عشرات من جثث الأعداء. فذهلوا لشجاعتة ، وعلى الفور حذوا حذوه مما رفع من معنويات جيش المسلمين .

وعاود المسلمون بطشهم بعدوهم ، وصمد جناح الميسرة . ولمتا قويست صدفوف الميسرة ، قاد قطر هجوما مضادا اكتسح فيه القوة المهاجمة .

#### ٧ - انتصار الإسالم

ولم يمض وقت طويل قبل أن تميل الحرب إلى جانب المسلمين ، وسرعان ما تبعثر الجيش المغولى ، وقد قتل الكثير من جنوده أو أسروا أو ولوا الأدبار بعد ما قتل قائدهم وأسر ابنه . ولم يسلم أحد من المغول من القتل أو الأسر، فمن نكص على عقبيه وهرب قتله أهل الشام .

وعندما وصلت تلك الأنباء المجيدة مدينة دمشق وما حولها ، ابتهج المسلمون واستعادوا شرفهم الجريح وجناحهم المهيض ، وراحوا يهاجمون المغول . كما هاجموا من كان ظهيرا لهم من الحشاشين المغلوبين على أمرهم .

# رسالة الملك المظفر قطز إلى صاحب اليمن الملك المنصور يبشره بانتصاره العظيم على المغول من إنشاء القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر

أعز الله تعالى أنصار المقر الشريف العالى المولوي السلطانى الملكى المنصوري وأعلى مناره وضاعف اقتداره . نعلمه أنه لما كان النصف من شهر رجب الفرد فتح الله تعالى بنصر المسلمين على أعداء الدين .

من كل مَنْ لولا تسعُرُ بأسه لاخضر جودا في يديه الأسمر فصدرت هذه التهنئة إليه رواية للصدق عن اليوم المحجل الأغر: يوم غدا بالنقع فيه يهتدي من ضل فيه بأنجم المران

ففى أذن الدهر من وقعه صمم ، وفى عرنين البدر من نقمه شمر م ترفعه رواة الأسل عن الأسنة ، ويسنده بحر العوالى عن بحر الأعنه أما النصر الذي شهد الضرب بصحته ، والطعن بنصيحته ، فهو أن التتر حذلهم الله تعالى \_ استطالوا على الأيام ، وخاضوا بلد الشام ، واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام .

سعى الطمعُ المردى بهم بحتوفهم ومن يُمُـسكن ذيل المطامع يعطب

فاعتاضوا عن الصحة بالمرض ، وعن الجوهر بالعرض ، وقد أرخت الغفلة زمامهم ، وقاد الشيطان خطامهم ، وعاد كيدهم في نحورهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا . وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزاً.

راموا الأمور فمذ لاحت عواقبها بضد ما أملوا في الورد والصدر ظلوا حياري وكأس الموت دائرة عليهم شرعا في الورد والصدر وأضعف الرعب أيديهم فطعنهم بالسمهرية مثل الوخز بالإبسر لا جرم أنهم لسن الندم قارعون ، وعلى مقابلة إحساننا بالإساءة نادمون . تدرعوا بدروع البغي سابغة والمرء يحصد من دنياه ما زرعا

فأقلعت بهم طرائق الضلال ، وسارت مراكب أمانيهم في بحار الأمال ، فتلك آمال خائبة ومراكب للظنون عاطبة ، وأقلعوا في البحر بمراكبه ، والبر بمواكبه ، وساروا وللشيطان فيهم وساوس ، تغرهم أمنية الظنون الحواس ، فما وسوس الشيطان كفرا إلا وأحرقه الإيمان بكوكب ... هذا وعساكر المسلمين مستوطنة في مواطنها ، جاذبة عقبانها في وكور ظباها ، رابضة آسادها في غيل إقناها ، ما تزلزل لمؤمن قدم إلا وقدم إيمانه راسخة ، ولا تثبت لأحد حجة إلا وكانت الجمعة لها ناسخة ، ولا عُقدت برجمة ناقوس إلا وحلها الأذان . ولا نطق كاتب إلا

وأخرسه القرآن . ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار وأخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين إلى أن خلط الصباح فضته بذهب الأصلي ، وصار اليوم كأمس ، ونسخت آية الليل بسورة الشمس ، واكتحلست الأعين بمرود السبات ، وخاف كل من المسلمين إصدار البيات .

ينام بإحدى مقلتيه ويتقيى بأخرى الأعادى فهو يقظان نائم

إلى أن تراءت العين بالعين ، واضطرم نار الحرب بين الطرفين ، فلم تر إلا ضرباً يجعل البرق نضواً ، ويترك في بطن كل من المشركين شلواً ، حتى صارت المفاوز دلاساً ، ومراتع الظبا للظبا عراصا ، واقتنصت آساد المسلمين المشركين اقتناصا . ورأي المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مناصا . فلا روضة إلا درع ولا جدول إلا حسام ، ولا غمامة إلا نقع ، ولا وبل إلا سهام ، ولا مدام إلا حماء ، ولا نغم إلا صهيل ، ولا معربد إلا قاتل ، ولا سكران إلا قتيل حتى صار كافور الدين شقيقا ، وتلون الحصباء من الدماء عقيقا ، وضرب النقع في السماء طريقاً ، وازدحمت الجنائب في الفضاء فجعلته مضيقاً . وقتل من المشركين كل جبار عنيد ، ذلك بما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد .

(صبح الأعشى للقلقشندى ج ٧، ٣٦٠-٣٦٢)



#### ٨ - حكاية كيربوقا المغولي

ومما يرويه المؤرخون أن كيربوقا عندما أيقن أنه يواجه موقفا يتداعى ، وعندما اقترح أحد أعوانه الإنسحاب ، أجاب باقتضاب :

"علينا أن نموت هنا ، هذه هي النهاية . ويعيش الخان ويسعد ."

ويروى المؤرخون كذلك أنه برغم الضعط المملوكي الشديد واصل كيربوغا دفع رجاله . ثم أصيب حصانه بسهم ووقع على الأرض . وأسرته جماعة من المماليك كانست علسي مقربة منه وساقته إلى السلطان وسط صليل السيوف .

ويسترسل المؤرخون سردهم لتفاصيل غاية في الدقة أن قطز نظر إليه بوجههه الدى غطته حبات العرق وقال له:

"ها أنت قد وقعت أخيرا بعد أن أسقطت الكثير من الملوك والأسر الحاكمة ."

وكان كيربوغا ما يزال في حالة من التحدى ، فرد قائلا :

"إن قتلتنى ، وسمع الخان هو لاكو بمونى ، سوف ترتجف الأرض من أنربيجان إلى مصر تحت حوافر خيول المغول ."

وأراد كيربوغا أن يلحق الإهانة بعدوه فأضاف:

"طوال حياتي وأنا خادم للخان ، واست مثلك أقتل أسيادي" .

فأمر قطــز بقتل كيربوغا وإرسال رأسه إلى القاهرة كإثبات للنصر الإسلامي .

وفي رواية أخرى :

"ظل كيربوغا يهاجم يمينا وشمالا بكل ما أوتى من حماس، وشجعه البعض على الهرب، لكنه رفض قائلا: "لا مهرب من الموت، والأفضل أن أموت شريفا عن أن أهرب خزيا . وفى نهاية المطاف فإن واحدا من هذا الجيش، صغيرا كان أو كبيرا، سوف يصل إلى بلاط الخان ويبلغه أن كيربوغا الذى لم يشأ أن يعود مخزيا، قد بذل حياته فى المعركة . ولن يحزن الخان على موتى عسكر المغول . وسيتخيل أن زوجات عساكره لم يحبلوا طوال عام وأن جياد قطعانه لم تهلك . إن مصدر سعادتى هو الخان ، ليسعد ويهنأ ، وكل خسارة يمكن تعويضها . إن حياة أو موت الخدم من أمثالنا لا يهم ." ورغم أن الجنود تركوه ظل يحارب فى المعركة كألف رجل ، وفى النهاية سقط جواده ووقع كيربوغا فى الأسسر .

واقتيد كيربوغا مكبلا بالأصفاد الى قطز الذي قال له: "أيها القميئ ، لقد سفكت دماء كثيرة ظلما ، واجهزت على عروش بوعود هشة ، والآن وقعت أنت نفسك أخيرا في الفخ ."

وعندما سمع ذلك المقيد في الأصفاد تلك الكلمات ، زمجر كفيل هائج ورد قائلا:

"أيها المغرور، لا تغتر بنصرك اليوم . فإن قتلتنى ، فإننى اعتبر أن تلك إرادة الله ، وليس إرادتك . ولا تغتر بهذه الحادثة ولو للحظة ، فعندما تصل أخبار موتى إلى الخان هو لاكو ، ستضطرم بحار غضبه ، وستهتز الأرض من أزربيجان وحتى بوابات مصر تحت حوافر خيول المغول . وسوف يأخذون رمال مصر في كياس ألجمة خيولهم ، فلدى

الخان هو لاكو ثلاثمائة ألف خيال مثل كيربوغا , وتستطيع أن تقضى على واحد منها . "

#### فاقل له قطز:

"لا تتحدث بمثل هذا الفخر عن خيّالة الخان ، فيان ليه حيلهم وخداعهم ، وهم خلو من الرجولة التي كان يتصف بها رستم ."

فرد كيربوغا قائلا: "لقد عشت طوال عمرى خادما لسيدى ، لا كمنمرد ، ومغتال لسيده من أمثالك . لتقضى على بأسرع ما يمكن . " فأمر قطز بفصل رأسه عن جسده " .

وفي رواية أخرى أن كيربوقا أرسل رسالة شفهية لهو لاكو أثبتها الهمذاني كالآتي :

#### رسالة كيربوقا الشفهية والأخيرة لهولاكو

### لما هزم جيشه في عين جالوت وقبل أن يُسقتل

لا مفر من الموت هنا . فالموت مع العزة والشرف خير من الهرب مع الذل والهوان . وسيصل رجل واحد ، صغيرا أو كبيرا ، من أفراد هذا الجيش إلى حضرة الملك ويعرض عليه كلامى قائلا : إن كيربوقا لم يشأ أن يتراجع وقد كلله الخجل فضحى بحياته الغالية في سبيل واجبه ، وينبغى ألا يشق على الخاطر المبارك نبا فناء جيش المغول ، وليتصور الملك أن نساء جنوده لم يحملن عاما واحدا ، وأن جياد قطعانه لم تلد المهور . فليدم إقبال الملك . وما دامت نفسه الشريفة آمنة وسالمة فإنها تكون عوضا لكل مفقود ، إذ أن وجودنا وعدمنا نحن العبيد والأتباع أمر سهل يسير .

(جامع التواريخ للهمذاني جـ ٢ ، ق ١ - ٣١٤)

وننظر إلى كل تلك الروايات ببالغ الريبة ، بل والإنكار . فكيف حصل الهمذاني على رسالة شفهية حملها مجهول ، بلغة مغولية بطبيعة الحال ، هذا إن كانت هناك رسالة أصلا ؟

وكذلك الحال فيما يتعلق بالروايات الأخرى ، لا شك أن تلك الروايات إنما هي محض اختلاق وتصور خيال ، حتى وإن رددها المؤرخون الواحد تلو الآخر ، سواء مؤرخو العرب او الغرب. فلم يكن كيربوغا يعرف من اللغات سوى المغولية ، وليس في الإمكان وجود مترجم في خضم معركة حمى وطيسها ، يدون في قرطاس ، أو يحفظ في صدره ما يقوله كيربوغا عن موته السعيد، وحتى لو افترضنا وجود المترجم، فلم يكن بجنوار كيربوغنا مؤرخ يدون الكلمات في قرطاس ، وفي أتون معركة صاخبة تتعالى فيها صرخات الجرحي وصلصلة السيوف وصيحات المهاجمين وصهيل الخيول . فلا بد إنَّن أن واحدا من المؤرخين تلبُّسه الخيال في لحظة حماس ، وراح يصيغ ذلك الحوار المصطبغ بالوطنيـة المغوليـة المثالية ، وبذل الذات من أجل أن يعيش الخان ويسعد ، لا ندرى من الـــذي رواه ، وأغلـــب الظن أن الذي اخترعــه أحد المؤرخين الغربيين من الحاقدين على الإسلام . وكذلك الحــال فيما يخص الحوار الذي دار بين قطز وكيربوغا ، ذلك أن كيربوغا لا يعرف العربيـــة ، ولا قطز يعرف المغولية ، فلا بد إذن من وجود مترجم بينهما في تلك اللحظة الصاخبة والمعركة على أشدها . من الذي كان يقوم بالترجمة بين قطز وكيربوغا ومن الذي كان يستمع ويدون ما كان يقال ، ثم يرويه بدوره فيسمعه آخرون ، يقصونه بدورهم على غيرهم ، والمعروف أن لكل قصاص ألفاظه ، بل ومبالغاته وتحويراته بما يتفق ومشاعره الحماسية أو غيــر الحماسية .

وفضلا عن ذلك ، من المعروف أن قطز لم يقتل أحدا من أسياده ، وخاصة سلفه الشاب على بن أيبك ، وهو (أي أيبك) السلطان المملوك الوحيد الذي قُــتــل مــع زوجتــه شجرة الدر أثناء أن كان كيربوغا على قيد الحياة ؛ وإنما حدثت بعد عين جالوت صــراعات دموية على السلطنة فيما بين المماليك ، وكان كيربوغا قد مات قبل أن يُشاع قتــل سلاطين المماليك بعضهم بعضا . وإذن ، فإن هذه الحقيقة في حد ذاتها تجعلنا نشير بأصابع الإتهــام إلى الحاقدين على الإسلام ، بأنهم اخترعوها أختراعا .

ونعود إلى معركة عين جالوت ، فنعلم أنه بذهاب القائد ولى المغول الأدبار هاربين ، انطلقوا لا يلوون على شئ يطاردهم فرسان من المماليك طوال مسافة ١٢ كيلومترا حتى مدينة بيسان ، وراحوا يعدون العدة لمواجهة مطارديهم من فرسان المماليك . وكانت نتيجة الإشتباك هزيمة القوة المغولية ، وأما من بقى على قيد الحياة فقد عبر نهر الفرات هاربا بحياته .

# ٩ - فى أعقاب المعركة ويستطرد الشيخ قطب الدين قائلا:

انتصر المسلمون ، وهزموا المغول هزيمة ماحقة ، وقتل قائدهم كيربوغا. ويقال إن الذي قتله هو الأمير جمال الدين آقوش الشمسي ، وراح المسلمون يطاردون المغول الهاربين ، يقتلونهم حيث وجدوهم ، وكان في أثرهم بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان يقتلونهم في

كل مكان ، إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب ، أما المغول الذين كانوا في دمشق ، فقد هربوا ، وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من رمضان وكان مع جيش قطز المنتصر الملك المنصور صاحب حماه ، وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب ، وأسر من المغول الفارين الملك السعيد بن العزيز بن العادل ، وأستأمن الأشرف صاحب حمص الدي كان مع التتار وقد جعله هو لاكو خان نائباً على الشام كله ، فأمنه الملك المظفر ، ورد إليه حمص ، وكذلك رد حماه إلى المنصور وزاده المعرة وغيرها .

#### ويسترسل الشيخ قطب الدين قائلا:

فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ، ويستفكون الأسارى من أيديهم، وجاءت بذلك البشارة ولله الحمد على جبره إياهم بلطفه فجاوبتها دق البشائر من القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله فرحاً شديداً ، وأيد الله الإسلام وأهله تأييداً وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الله وهم كارهون .

فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التي خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقوا النار فيما حولها فاحترق دور كثيرة إلى النصارى ، وملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ، وأحرق البعض كنيسة اليعاقبة ، وهمت طائفة بنهب اليهود . فقيل لهم إنه لم يكن منهم من الطغيان كما كان من عبدة الصلبان ، وقتلت العامة وسلط الجامع

شيخاً رافضياً كان مصانعاً للنتار على أموال الناس يقال له : الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي ، كان خبيث الطوية مشرقياً ممالئاً لهم على أموال المسلمين قبحه الله . وقتلوا جماعة مثله من المنافقين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . وقد كان هو لاكو أرسل تقليداً بولاية القضاء على جميع المدائن: الشام ، والجزيرة ، والموصل ، وماردين ، والأكراد وغير ذلك ، للقاضي كمال الدين عمر بن بدار النفليسي .

وقد كان نائب الحكم بدمشق عن القاضي صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله بن سني الدولة من مدة خمس عشرة سنة ، فحين وصل التقليد في سادس عشرين ربيع الأول قرئ بالميدان الأخضر فاستقل بالحكم في دمشق ، وقد كان فاضلاً . فسار القاضيان المعزولان صدر الدين بن سني الدولة ومحيي الدين بن الزكي إلى خدمة هولاكو خان إلى حلب ، فخضع ابن الزكي لابن سني الدولة وبذل أموالاً جزيلة، وتولى القضاء بدمشق ورجعا .

فمات ابن سنى الدولة ببعلبك ، وقدم ابن الزكى على القضاء ومعه تقايده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس في خدمة إبل سنان تحت قبة النسسر عند الباب الكبير، وبينهما الخاتون زوجة إبل سنان حاسرة عن وجهها . وقرئ التقليد هناك والحالة كذلك ، وحين ذكر اسم هو لاكو نثر السذهب

والفضمة فوق رؤوس الناس ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قسبح الله ذلك القاضمي والأمير والزوجة والسلطان .

(قطب الدين ، ذيل مرآة الزمان ج / ص: ٢٥٧/١٣)

وذكر أبو شامة: أن ابن الزكي استحوذ على مدارس كثيرة في مدته هذه القصيرة، فإنه عزل قبل رأس الحول، فأخذ في هذه المددة العذر اوية والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مسع المدرستين اللتين كانتا بيده التقوية والعزيزية. وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية ومشيخة الشيوخ، وأخذ أم الصالح لبعض أصحابه وهو العماد المصري، وأخذ الشامية البارانية لصاحب له واستناب أبخاه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية.

قال أبو شامة: مع أن شرط واقفها أن لا يجمع بينها وبين غيرها. ولما رجعت دمشق وغيرها إلى المسلمين ، سعى في القضاء وبنل أموالاً ليستمر فيه وفيما بيديه من المدارس ، فلم يستمر بل عزل بالقاضي نجم الدين أبي بكر بن صدر الدين بن سني الدولة ، فقرئ توقيعه بالقضاء يوم الجمعة بعد الصلاة في الحادي والعشرين من ذي القعدة عند الشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق .

ولما كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهم ودخل دمشق في أبهة عظيمة وفرح به الناس فرحاً شديداً ودعوا له دعاء

كثيراً، وأقر صاحب حمص الملك الأشرف عليها ، وكذلك المنصور صاحب حماه ، واسترد حلب من يد هو لاكو ، وعاد الحق إلى نصابه ومهد القواعد . وكان قد أرسل بين يديه الأمير ركبن البدين بيبرس البندقداري ليطرد التتار عن حلب ويتسلمها ووعده بنيابتها ، فلما طردهم عنها وأخرجهم منها وتسلمها المسلمون استناب عليها غيره وهو علاء الدين ابن صاحب الموصل . وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما واقتضت قتل الملك المظفر قطز سريعاً ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

فلما فرغ المظفر من الشام عزم على الرجوع إلى مصر واستناب على دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير والأمير مجير الدين بن القشتمر، وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشق، وولي ابن سني الدولة ثم رجع إلى الديار المصرية والعساكر الإسلامية في خدمته، وعيون الأعيان تنظر إليه شزراً من شدة هيبته.



#### ١٠ - اغتيال قطن

أورد المؤرخ العربي أبو الفدا في تاريخه ، وكذلك المقريزي في (السلاطين) ، الجزء الأول: أن السلطان قطز ، بعد انتصاره الكبير على المغول في عين جالوت ، انطلق في رحلة العودة الى مصر نكالم أكاليل الغار والمجد . وكان قطز يرتاب في أكثر قواده كفاءة وهو بيرس، وظلت الريبة تتزايد في صدر قطز يوما بعد يوم . وكان بيبرس قد طلب أن ينصب واليا على حلب ، لكن قطز رفض طلبه بصورة جافية ، مما أثار حفيظة بيبرس ، لكنه لم يبدها ، وكتمها في نفسه وانتوى الإنتقام من السلطان قطر.

وفي يوم ٢٣ أكتوبر ٢٦٠ مجاءت بيبرس فرصيته ، إذ كان الجيش المنتصر على المغول يقترب من حافة الدلتا ، وذهب قطر المتريض وصيد الأرانب البرية ، ومعه بعض خاصية من أصدقائه وأمرائه وفيهم بيبرس . وعندما ابتعدوا عن المعسكر بمسافة غير قصيرة، اقترب أحد الأمراء من السلطان ، تدل هيأته على أنه سيطلب شيئا من السلطان قطز، وبينما كان ممسكا بيد السلطان متهيئا لتقبيلها ، انقض عليه بيبرس من الخلف وطعن قطز بسيفه في ظهره . وانطلق المتآمرون على جيادهم إلى المعسكر ليعلنوا نبأ مصرع السلطان . وكان أقطاي ياور السلطان في الخيمة الملكية ، فدخل عليه المتآمرون وأعلنوه بأنهم قتلوا السلطان ، فسأل أقطاي من فوره أيّهم الذي ارتكب القتل ،

فاعترف بيبرس بأنه هو الذى قتله ، فدعاه أقطاي إلى الجلوس على عرش السلطان ، وكان أول من قدم له فروض الولاء والطاعة ، وحذا قادة الجيش كلهم حذوه معربين لبيبرس عن فروض الولاء والطاعة . وهكذا عاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا .

ولقد لصقت بالمماليك هذه الصفة ، الفوز بالسلطنة عن طريق الإغتيال ، أو بالتعبير الآخر الأكثر شيوعا ، عن طريق قانون "البقاء للأصلح" . ويكاد يجمع الكافية ، شرقا وغربا ، على استنكار تلك الطريقة الآثمة في القفز إلى كرسى الزعامة ، ويزدرونها ، ويعتبرون المماليك قتلة مجرمين آثمين وحوش غير متحضرين .

وبينما لا ندافع عن أسلوب التآمر والإغتيال ، نلفت النظر إلى أن المماليك بتصرفهم هذا لم يخترعوا جديدا ، ولم يستحدثوا هذه الوحشية وذلك الغدر ببعضهم البعض . ذلك أن الأثرة والأنانية وحب الغلبة كامنة في الإنسان منذ أن قتل أحد ولدى آدم عليه السلام أخاه غيرة وحسدا وحقدا . ولو أننا استعرضنا مسيرة الإنسان على مر التاريخ لوجدنا الكثير من الأمثلة على ذلك .

وتاريخ الإمبر اطورية الرومانية حافل بتلك الأمثلة ، أبرزها وأشهرها تآمر بروتوس ورفاقه وقتلهم يوليوس قيصر .

بل إننا لو سبرنا أغوار الدولة الإسلامية ذاتها لوجدنا الآتى:

- ♣ تآمر معاوية بن أبي سفيان وقتل الإمام الحسن بن على بالسم ، ناكثا ما اشترطه على نفسه.
  - 🚓 وتأمر يزيد بن معاوية وقتل الإمام الحسين بن على شر قتلة ومثـــّل به .
- - ♣ وتأمر هارون الرشيد نفسه وقتل امام العلويين يحي بن محمد بعد أن أعطاه الأمان .

... وقائمــة تآمر القادة واغتيالهم لخصومهم غدرا وغيلة طويلة ، ولن تتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وربما كان آخر ما وصل الينا من غدر الإنسان التآمر على جون فيتزجيرالد كنيدى وقتله ، ولو أن المتآمرين لا يزالون مجهولين ، وأغلب الظن أنهــم أحكموا تآمرهم بحيث دفنت أسماؤهم مع ضحيتهم في مقبرتــه .

ونحرص مرة أخرى على التذكير بأننا لا ندافع عن اسلوب التـــآمر والإغتيـــالات ولا نؤيده ، وانما نحرص بالأحرى على التذكير بأن المماليك لم يأتوا بجديد ، وبدلا من ازدرائهم وتحقير أفعالهم ، يكفى أن نلقى عليهم تلك النظرة المشفقة ، ثم نلتفت إلى انجازاتهم الرائعة .

#### **소소소소**

# الفصل السابع

# نظررات

أولا : صدى الإنتصار في عين جالوت

ثانيا : المغول تحت المجهر

١ - الجندي المغولي

٢ - نظام الإتصالات

٣ - نظام الإستخبارات

٤ - الشراسة والوحشية

٥ – في ميدان القتال

٦ - تصدع الجغرافية السكانية



# صدى الا نتصار في عين جالوت

يجمع المؤرخون على الأهمية البالغة لمعركة عين جالوت. ابتهج لها الشرق والمسلمون وتنفسوا الصعداء بعد أن انزاح عن صدورهم هذا الشبح المغوليي المخيف، وتناولها الغرب باهتمام شديد. وكنا نود أن نستعرض ما قاله الغربيون عن هذه المعركة، لكننا آثرنا أن نثبت هنا أبرز المؤرخين الغربيين المحدثين لحيدته ونظرته الثاقبة وتحليلاته التي قلما يجانبها الصواب، بالإضافة إلى مؤرخ غربي آخر:

كانت معركة عين جالوت إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ . ومن الحق أن الأحداث التي حدثت على بعد أربعة آلاف ميل تسببت في أن يصبح الجيش المغولي في سوريا من الضآلة بحيث لم يقدر - في غيبة الكثير من الحظ الحسن - على الإضطلاع بإخضاع المماليك ، ومن الحق أنه لو أرسل جيش أكبر بعد الكارثـة ، لأمكـن اسـتعواض الهزيمة ؛ غير أن تصاريف التاريخ قد حالت دون تحويل حكم التاريخ المتخذ في عين جالوت تحويلا معاكسا . لقد كان النصر المملوكي إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد كان عليه مواجهته . ولو قدر المغول أن يتو غلوا داخل مصر ، لما بقيت هناك دولة إسلامية عظيمة في العالم شرقي مراكش . ولقد كانت أعداد المسلمين في آسيا غفيرة بصورة فائقة بحيث تستحيل إزااتهم ، لكن لم يقدر لهم أن يكونوا الجنس الحاكم . ولو قدر لكيربوقا المسيحي الإنتصار، لكان في ذلك تشجيع لتعاطف المغول حيال المسيحيين ، والصبح المسيحيون الأسيويون في مركز القوة للمرة الأولى منذ الهرطقات الكبرى لعصر ما قبل الإسلام . ومن العبث أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث أنذاك ، ولا يستطيع المؤرخ إلا أن يقص

ما قد حدث فعلا. لقد جعلت عين جالوت من سلطنة مصر المملوكية القوة الرئيسية في الشرق الأدنى للقرنين التاليين ، وحتى بروز الإمبر اطورية العثمانية . ولقد أكملت القضاء على المسيحيين الوطنيين في آسيا؛ ذلك أنه بتقوية الإسلام وإضعاف العنصر المسيحي فإنها سرعان ما حفرت المغول الباقين في غرب آسيا إلى اعتناق الإسلام . كما أسرعت بزوال الدويلات الصليبية ؛ إذ أن المسلمين المنتصرين ، كما نتبا السيد الأعظم النيوتوني ، باتوا تواقين إلى الإنتهاء من أعداء العقيدة .

وبعد خمسة أيام من الإنتصار في عين جالوت ، دخل السلطان دمشق . فأما الأشرف الأيوبي الذي نبذ القضية المغولية فقد أعيد تنصيبه في حمص ؛ وأما أمير حماه الأيوبي الذي هرب إلى مصر فقد أعيد إلى إمارته ؛ واستُعيدت حلب في غضون شهر . وأما هو لاكو ، الذي تملكه الغضب لفقدانه سوريا ، فكان فاقد الحيلة إلى أن يعود النظام في قلب الإمبر اطورية المغولية . ولقد أرسل الجنود لإستعادة حلب في شهر ديسمبر ، لكنهم أجبروا بعد أسبوعين على الإنسحاب بعد أن نبحوا عددا كبيرا من المسلمين انتقاما لموت كيربوغا . وكان ذلك هو كل ما استطاعه هو لاكو للإنتقام لصديقه المخلص .

(من ترجمتنا لتاريخ الحملات الصليبية ، تأليف السير ستيفن رانسيمان ) (الجزء الثالث ص ٣٦٦–٧٦٣) أما المؤرخ التالي فهو دافيدي. تشانز David W. Tschanz فيقول:

كان الصدام بين المغول والمماليك في عين جالوت أحد أهم المعارك في تاريخ العالم . ومع ذلك ، فإنها نادرا ما يصنفها التاريخ الغربي على هذه النحو بل حتى لا يسسمع لها دكر وإن كانت للحضارة الغربية على جانب من الأهمية كماراثون Marathon وسلميس Salamis وليبانتو Lepanto وتورز Tours . (۱)

(المؤلف):

معركة ماراثون The Battle of Marathon : سنة ٩٠٠ قبل الميلاد ، التي انتصر فيها الإغريق على الغرس .

- (۱) معركة سلاميس The Battle of Salamis:سنة ٤٨٠ قبل الميلاد ، وهــزم فيها أسطول أغريقي قوة بحرية فارسية ضخمة في الممــرات البحريــة فــي سلاميس بين جزيرة سلاميس وميناء بيريوس الأثيني .
- (٢) معركة ليبانتو The Battle of Lepanto : يوم ٧ أكتوبر سنة ١٥٧١م التى هــرُم فيها الأتراك العثمانيون في ليبانتو باليونان ، في البحر الأدرياتيكي ،أمام تحالف البنادقة مع القوات المسيحية التابعة للبابا بيوس الخامس و فيليب الثاني ملك أسدانيا .
- (٣) معركة تورز: The Battle of Tours : وتسمى أيضا معركة بواتيه (أكتوبر ٧٣٢م) ، انتصر فيها تشارلز مارتل الحاكم الفعلى للممالك الفرنجية على المسلمين الغزاة الآتين من الأندلس بقيادة عبد الرحمن والى قرطبة .

ويسترسل دافيدي . تشانز قائلا :

" فلو أن المغول نجحوا في هزيمة مصر لاستطاعوا أن يتدفقوا عبر شمال افريقيا حتى مضيق جبل طارق ، ولباتت أوروبا في حلقة حديدية تحيط بها من بولندا وحتى البحر المتوسط ، ولكان بإمكان المغول الغزو من نقاط عديدة من غير المحتمل أن كان هناك أي جيش أوروبي قادر على صدهم ."

ونقول إن المعارك التي ذكرها ذلك المورخ ، ماراثون Marathon وسلاميس Salamis وليبانتو Lepanto وتورز Tours وغيرها من المعارك ، إنما هي معارك عادية شهدها تاريخ الإنسانية كما شهد غيرها ، ومر بها مرور الكرام ، لم يعط لها التاريخ بالا ولا اهتم بها إلا بقدر أحداث الظروف التاريخية التي حدثت فيها . ولا شك في أنها معارك لم يكن لها تأثير في مصير الإنسانية وحضارتها بنفس قدر تأثير معركة عين جالوت في مشيرة الإنسان وحضارته . بل إن وضع معركة عين جالوت موضع المقارنة مع ما ذكره المؤرخ من معارك فيه ظلم كبير وانتقاص من الأهمية البالغة ليوم عين جالوت . ومهما يكن الأمر ، فإن المؤرخ يعترف في نهاية تعليقة بمدى الخطر المحدق بأوربا كلها لو أن المغول كسبوا هذه المعركة .

# المغول تحت المجهر

#### ١ – الجندي المغولى

قلنا إن المغول كانوا أشبه بقوة من قوى الطبيعة ، لا يوقفها شئ ، ندمر وكأنها تعاقب. وفي أقل من جيلين كانوا يسيطرون على جزء كبير من العالم يمتد من وطنهم الضئيل المهمل وحوافر خيولهم تدق كل الأراضي من كوريا إلى بولنسدا . ولو أردنا أن نعرف السر في سرعة هذا الإنتشار الواسع لعلمنا أن مرجع ذلك يكمن في أعلى مستويات التدريب والنظام والإستطلاع والتعبئة والإتصالات ، على نحو لم يسمع به أحد في أي جيش آخر في اية فترة تسبق القرن العشرين .

فكان كل الرجال الذين تزيد أعمارهم على أربعة عشر عاما يجندون في الخدمة العسكرية ، تاركين قطعانهم وبيوتهم ، على أن تلحق بهم زوجاتهم وأطفالهم مع قطعانهم .

ودائما ما كان المعسكر يضرب على نسق معياري ، ويجرى تجميع العسكر فى وحدة التألف كل وحدة من عشرة رجال ، ويطلق على وحدة العشرة (أربان (أربان arban)، وكل عشرة أربان تؤلف (ياجون jagun) وهكذا حتى يصل عدد العسكر إلى مائة ألف وهى فرقة (أوردو ordu).

وكانت التدريبات على الحرب وركوب الخيل ، والرمي بالسهام ، شيئا أساسيا في وقت تكوين الأسلوب المغولى في القتال ، وكان جنود المغول غاية في الإنضباط والنظام في وقت كانت فيه أغلب الجيوش تتألف من غوغاء شبه نظامية.

وملابس الجندى المغولى خفيفة جدا ، وارتحاله خفيف جدا كذلك ، فكان الجندي يرتدى قميصا داخليا حريريا ومن فوقه سترة ، وزيادة على ذلك ، كان أفراد الخيالة تقيلو المهام يرتدون سلسلة مدرعة وقشور درعية حديدية مغطاة بالجلد . ومع كل رجل ترس مغطى بالجلد وخوذة إما جلدية أو حديدية بحسب رتبتة العسكرية . وكانت الأسلحة تتألف من قوسين مركب بين وستين سهما . وكانت الخيالة الخفيفة تحمل سيفا قصيرا ورمحين أو ثلاثة ، بينما كان جندى القوة الأساسية مجهز بسيف معقوف وقضيب شائك ورمح طول أربعة أمتار . كما كان لدى الجنود ملابس وأوعية للطهى ولحوم مجففة وماء وأشياء أخرى أصغر . وأما سرج الفرس ، فكان مصنوعا من أحشاء البقر ، ولأنه لا يتأثر بالماء وقابل للنفخ فمن الممكن استعماله للطفو عند عبور الأنهار . وعلى ذلك ، كان باستطاعة الفارس خفيف الأحمال أن يقطع مسافة مائة ميل في اليوم .

### ٢ - نظام الإتصالات

ومن بين أكبر المميزات التي كان المغول يتصفون بها ، نظام للإتصالات بالغ الكفاءة والتتسيق يقوم على الرايات والمشاعل والخيالة من حاملي الرسائل لمسافات شاسعة دائما ما كانوا يستبدلون الجيساد أثناء عدوها . ومن ثم ، استطاعت جميع الوحدات المغولية أن تبقى على اتصال وثيق مع بعضها البعض ، وتحت سيطرة قائد واحد ، من خلل تنظيم حاملي الرسائل ، حتى وإن كانت المسافات تزيد على آلاف الأميال . ولم يتحقق هذا المستوى من تكامل الحركة والإتصال مرة أخرى إلا في الصورة المركبة للآليات المتحركة والإتصالات اللاسلكية في الحرب العالمية الثانية .

# ٣ - نظـام الإستخبارات

ولقد ركز جنكيز خان نفسه على أهمية جمع المعلومات المخابراتية . فكان قبل أن يشرع في حملة عسكرية يجمع من التجار والمسافرين والجواسيس معلومات دقيقة عن الأحوال في بلد العدو ، والطرق ، والجسور ، وكانت الشوراع الأخرى دائمة الصيانة لضمان سرعة الحركة والإتصال . وكان يرسل فرق الكشافة إلى مسافات تصل أحيانا إلى ألف ميل كي يرسلوا إليه تقارير منتظمة .

وكان الجيش المغولى ، أثناء تقدمه ، يجبر شباب الريف على الإنخراط فى جماعات عمل لنقل المؤن والحفاظ على الطرق العامة مفتوحة ، وكان يستخدم العمال المهرة أو المهندسون من بين هؤلاء الشباب فى تشييد وصيانة آلات الحصار .

#### ٤ - الشراسـة والوحشية

وكان الجانب الأكثر شراسة في السياسة العسكرية المغولية هو تعمد اللجوء إلى الإرهاب لتخويف الأعداء كي لا يصبح هناك إلا الإستسلام. فإذا ما استسلم العدو دون مقاومة ، عادة ما يفوز بالسلامة ؛ وإذا ما رفضت الحامية الإستسلام ، فإنها تحاط بسور من المتاريس وبخندق يتولى السجناء العبيد عمليات بنائهما . ثم تقصف المناجق الأسوار إلى أن تحدث فيها ثغرة ، وعنئذ يملأ المجرى المائي بالسجناء إجبارا ويساقون كطليعة للهجوم، ثم يتبعهم المغول من ورائهم .

وفى حالة الإستيلاء على مدينة ما ، يجبر سكانها على الخروج منها والتجمع فى أرض فضاء خارج الأسوار ، ثم يجرى نهب المدينة . وإذا ما قام السكان عموما بتحصين المتاريس ، يجرى قتل الكل رجالا ونساء وأطفالا ، وفى حالة واحدة على الأقل كانت حتى القطط والكلاب تقتل كذلك . وكانت تلك السياسة الشرسة تستهدف المدن التالية بطول الطريق حتى تستسلم بدلا من أن تقاوم .

## ٥ - في ميدان القتـــال

وكانت الإستراتيجية المغولية المعتادة في ساحة القتال القيام بهجوم مباشر سريع ، وبالنظر إلى أن سرعة تحركهم وأنظمة جمع المعلومات الإستخباراتية كانت تفوق كثيرا خصومهم الذين كانوا عادة من الإقطاعيين ، فقد كان المغول قادرون عادة على التركير بصورة أسرع على إرباك عدوهم . وإذا ما فشلت تلك الإستراتيجية ووجد المغول أنفسه يواجهون قوة تعادل قوتهم ، أو وضع قوي للأعداء ، أو أعداد تفوق أعدادهم بكثير ، فإنهم عندئذ يستخدمون تفوقهم في المناورة والإتصال حتى يستدرجوا العدو إلى مكان يلائمهم كي تدور فيه رحى الحرب والقتال ؛ وكانت التكتيك المفضل لديهم التظاهر بالإنساب الذي يستهدف التربص بالعدو الذي يشغل أماكن قوية كي يطارد القوة المغولية للوصول إلى الفخ الذي سبق إعداده بعناية . وهناك تكتيك آخر وهو محاولة سيرهم في طريق جانبي تساركين الأماكن القوية للعدو ، ثم الإيقاع به في الفضاء الفسيح أثناء إعادة تنظيم صفوفه لمجابهة المغول في وضعهم الجديد . كما قد يرسل قائد الجيش المغولي كتائب تجاوز خطوط العدو

وحوله بينما يكون الجيش الرئيسى مشتبكا فى القتال مع جيش العدو ، وبإشارة من القائد تطبق تلك الكتائب على جيش العدو أو تهاجم أحد الجناحين أو المؤخرة .

### ٦ - تصدع الجغرافية السكانية

لم يقتصر الدمار الذى خلقه المغول على مجرد المدن والقري . وإنما لحقت أضرار جسيمة بأنظمة شبكات الري مثل تلك التى فى خراسان (شمال فارس) ، وفارس نفسها ، والعراق (الجزيرة) وهى ثمار ما يزيد على ٠٠٠ مسنة من الجهود الجماعية التى حولت الصحارى والأراضى المعشوشبة إلى ربما أجود الأراضى الزراعية إنتاجا على وجه الأرض . ولم تبرأ مناطق كثيرة من الهجمة المغولية ولم ترجع إلى مستوى عهدها السابق على الخراب المغولى . وتدل الصور الملتقطة من الفضاء على أن العراق ربما لا تروى ولا تزرع أكثر من ٢٠% من الأراضى الزراعية التى كانت مستخدمة فى عهد الخلفاء العباسيين عام ٨٠٠٠ م .

كما أن القاعدة المغولية ، بموقفها العرضى حيال الزراعة والضرائب الباهظة التسى المفروضة على المزارعين ، ثبـ طت من أعمال الإصلاح . وانزلقت العراق ، التي كانت تتمتع بالألوف من الفائض الزراعي منذ عهد سحيق يرجع إلى سنة ٥٠٠ قبل المسيلاد ، إلى زراعة توفر العيش بالكـــاد .

وتوحى الدلائل بهبوط مأساوى فى عدد السكان يساوى بكل المعايير أسوأ كوارث التاريخ. وتدل الدراسات التى أجريت فى منطقة ديالا القريبة من بغداد على أن هذه المنطقة ،

التى ربما كان تعداد سكانها ٥٠٠٠ نسمة فى أيام العباسيين حوالى سنة ١٥٠٠ م ، تعلول حوالى ٠٠٠٠ ونسبة الهبوط فى عدد حوالى منه وقدرها ٩٠ شمة فى حوالى سنة ١٣٠٠ متحت الحكم المغولى ونسبة الهبوط فى عدد السكان هذه وقدرها ٩٠ % أرجعت المنطقة إلى مستويات السكان فى سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد ومن الواضح أن أقل من نصف الأراضى التى كانت تسررع فى تلك المنطقة أيام العباسيين ما يزال فى الإمكان زراعتها فى سنة ١٣٠٠م . كما ولم تكن تلك المنطقة حالم معزولة أو حالة متطرفة ويظهر إحصاء عثمانى للسكان أجري فى ١٥١٩م فى سوريا الحديثة وفلسطين أن أقل من ١٠٠٠ م٠٠٠ نسمة يعيشون فى منطقة كان سكانها حوالى ٤ مليون فى أيام الإمبراطورية العربية .

#### ويقول المؤرخ العسكري جيمس دونيجان James Dunnigan

إن للغزوات المغولية وقعا تناول العالم على سعته (أنظر الجدول). فبالإضافة إلى القتل المباشر ، كانت هناك أمراض ومجاعات دائما ما تحدث في أعقاب الجيوش المغولية . فكانت المنازل والأدوات الزراعية تسدمر على نطاق واسع . ومنذ آنذاك كان مزارعو العصور الوسيطة يعيشون على هامش البقاء على قيد الحياة ، وكان حصاد أو حصادان كفيل بمجاعات بالجملة والوفاة من جراء المرض . ولم يكن ذلك حادثا عرضيا ، "فكان المغول يرون في تدمير المصادر الزراعية وسيلة لمنع ضحاياهم من أن يبرأوا من محنهم ويحاربوهم انتقاما."

لقد تسببت حملات المغول ذات النطاق الواسع في وجود عامل مميت بصورة حتى أكبر في الساحة . فالأمراض الوبائية التي مكثبت

طويلا في منطقة واحدة ، حملتها الآن الجيوش المغولية في تحركها السريع إلى أماكن لا تتوفر لساكنيها مقاومة لتلك الأوبئة الغريبة . وأوضح ما يعرف عن تلك البلايا "الطاعون الأسود" ، ولكن يقينا لم يكن الوحيد .

إن الغزوات المغولية وما ترتب عليها من قاعدة صدارمة في الأراضى الواقعة شرق الفرات تركت تراثا من المدن المبعثرة ، وتتاقص عدد السكان ، وتكنولوجيا جرى قلبها رأسا على عقب ، الأمر الذي قطع أساس الإزدهار والنجاح الذي دام في الشرق الأوسط لخمسة آلاف سنة .



1 7 8

| جدول السكان (بالملايين) في مختلف المناطق في بداية القرنين ١٣ و ١٤ |         |         |         |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|--|
| <u>%</u>                                                          | التغ ير | (۱۳۰۰م) | (۲۰۰ م  | المنطقة                                 |  |
| %                                                                 | - 7007  | ۲۸٬۰۰   | ۰۰ر۱۱۵  | الصين                                   |  |
| %                                                                 | ره۲     | ۳٫۰۰    | ٠٠٠ ۽   | كوريا                                   |  |
| %                                                                 | + ار ۱  | ۰٨ر ٤   | ٠٥٠ ٤   | منشوريا                                 |  |
| %                                                                 | + ەر ؛  | ۳۰ر ۲   | بة ٢٠ر٢ | تركستان الشرقي                          |  |
| %                                                                 | - ۱۰ ۳۰ | ۰ ەر۳   | ۰۰۰ره   | ايــــر ان                              |  |
| %                                                                 | - ،ر ۳۰ | ۵۷ر ۱   | ۰ هر ۲  | أفغانستان                               |  |
| %                                                                 | - ۳۲ ۳۳ | ۱۰۰۰    | ۰٥٠ ١   | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| %                                                                 | + ۲ر ۳٦ | ۰۰ر ۷۹  | ۰۰ر۸ه   | ٔ أوروبــا                              |  |
| %                                                                 | + لمر ه | ۹۱٫۰۰   | ۰۰ر ۸٦  | الهند                                   |  |
| _                                                                 |         | ۳۵ر ۲۵۶ | ۰۷ر ۲۷۸ | المجموع                                 |  |

## المراجع العربيسة

1- ديورانت ، ول، قصة الحضارة : تعريب محمد بدران، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٠م .

٢ عبد الرحمن الشرقاوى: أئمة الفقه التسعة ، ج ٢ ، الهيئة المصرية العامــة للكتــاب ،
 القاهرة ١٩٨٧م .

٣- السيوطى ، جلال الدين عبد الرحمن: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة .

٤- ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية ، القاهرة ، مطبعة السعادة ،
 ١٣٥١هـ. .

٥ الهمذانى ، رشيد الدين بن فضل الله: جامع التواريخ فى تاريخ المغول ، تعريب محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوى وفؤاد عبد المعطى الصياد ، القاهرة ، الإدارة العامة للثقافة ١٩٦٠م .

٦- الوینینی ، قطب الدین ، أبو الفتح موسی بن محمد : ذیل مرآة الزمان ، حیدر أباد ،
 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، ١٩٥٤م .

٧- ابن العديم ، كمال الدين عمر بن أحمد : زبدة الحلب من تاريخ حلب . تحقيق سامى الدهان ، دمشق ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، ١٩٥١-١٩٦٨م .

٨ـ المقريزي ، تقى الدين أحمد بن على : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق محمد
 مصطفى زيادة . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٣٤م .

٩- القلقشندى ، أبو العباس أحمد : كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، القاهرة ، دار
 الكتب المصرية ، ١٩١٤ - ١٩١٩م .

• 1 - أبو شامة ، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل : كتاب الروضنين في أخبرار الدولتين النورية والصلاحية ، تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ، القاهرة ، لجنبة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٦م .

# المراجع الإنجليزيـة:English References

- 01. Amitai-Preiss, Reuven. The Mamluk-Ilkhanid War, 1998
- <u>02. Ashtor, Elihayu</u>, Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages (1976).
- **03. Dunnigan, James F.** Impact of the Mongols on Medieval Population. Cry "*Havoc!*" 23:25-26 (1998.
- **04. Glubb, John B.** *The Lost Centuries.* London: Hodder & Stoughton, 1967.
- **05. Glubb**, **John B**. A Short History of the Arab Peoples. London: Hodder & Stoughton, 1967.
- <u>06. Khowaiter, Abdul-Aziz.</u> Baibars the First: His Endeavours and Achievements. London: Green Mountain Press, 1978.
- 07. Marshall, Robert. Storm from the East. London: BBC Books, 1993.
- <u>08. Muir, William.</u> The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt AD 1260-1517. Amsterdam: Oriental Press, 1968.
- <u>09. Robinson, John.</u> Dungeon, Fire & Sword. New York: M Evans & Compnay, 1991.
- 10. Saunders, JJ. A History of Medieval Islam. London: Routledge and Kegan Paul, Ltd, 1965.
- 11. Sir Steven Runciman, A History of the Crusades, Penguin Books, Cambridge University Press, London, 1991.
- 12. Von Grunebaum, GE. Classical Islam: A History 600-1258. trans. Kathleen Watson New York: Barnes & Nobles Books, 1996.



# ۱۷۷ المحتويسات

| صفحة                                             | القصل             |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| ٥                                                | تمهر د            |
| من هم المماليك                                   | الفصل الأول:      |
| عصر المماليك _ خلفية تاريخية                     | الفصل الثاني:     |
| جنكيز خان ـ حضارة الجلادين                       | الفصل الثالث:     |
| هو لاكسو ـــ مهارة الجـــلاد                     | الفصل الرابع :    |
| سيف الدين قطــز ــ الأسد الهصور                  | الفصل الخامس:     |
| ركة عين جالوتن ــ من معارك المصير الإنساني ١٣١٠٠ | الفصل السادس: مع  |
| : نظرات                                          | الفصل السابع      |
| ١٧٥                                              | المراجع العربية   |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | المراجع الإنجليزي |

#### **소소소소**



#### المؤلسف

- \*مترجم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية .
  - ر عضو اتحاد كتاب مصر
  - له تراجم ومؤلفات منها:
- المخدرات ، حقائق اجتماعیة وطبیة ونفسیة .
  - ـ تاريخ النقود .
  - رجل الأقدار (مجموعة قصصية).
  - موسوعة تاريخ الحملات الصليبية
- المماليك المفترى عليهم (١) شجرة الدر قاهرة الملوك ومنقذة مصر
- امضى أكثر من ٢٥ عاما في تأليف موسوعة الأديان الثلاثة (اليهودية ، المسيحية ، الإسلام) بالإنجليزية والعربية .

#### هذا الكتساب

★ هذا هو الكتاب الثانى فى سلسلة (المماليك المفترى عليهم).

- سيف الدين قطز قاهر المغول: ما هي قصة المغول؟ ما هي حضارتهم؟ ماذا كان يريد جنكيز خان؟ ولماذا خربت بغداد وقتل الخليفة المستعصم؟ وماذا قال مؤرخو الغرب عن معركة عين جالوت؟ وماذا كان سيحدث لو انتصر المغول ودخلوا مصر؟ وماذا قال هولاكو لسيف الدين قطز بعد هزيمته في عين جالوت؟ يجيب المؤلف على كل تلك التساؤلات ويمحص ما جاء في تواريخ العرب والغربيين على السواء.

ويبرز المؤلف أهمية الإنتصار المملوكي بمقولة شيخ المؤرخين المعاصرين، السير ستيفن رانسيمان:

كان النصر المملوكي في عين جالوت إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد كان عليه مواجهته . ولو قُـدَر للمغول التوغل داخل مصر لما بقيت هناك دولة إسلامية عظيمة في العالم شرقي مراكش .

ويدعوالمؤلف إلى دراسة جديدة جادة للعصر المملوكي ، وينادى بتجلية صورة المماليك العظام حتى تتخذهم الأجيال الصاعدة مثلا أعلى وقدوة تحتذى كي تتحرر الأراضى التى اغتصبها الصليبيون الجدد ، وتعود القدس وقبة صخرتها ومسجدها الأقصى للعرب والمسلمين ، وتتألق سابق أمجادهم .

# الفريخ

#### للطباعة والنشر

أمام كلية حقوق الاسكندرية ف: ١٩٤٠٦٦٤ ت: ٢-٢٨٧٠٦٦٤

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

رقم الايداع بدار الكتب المصرية ۲۰۰۵/۱٤۱۸۷ الترقيم الدولى

I.S.B.N.

977-5245-44-3